# استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في ﴿ أبواب الأصول ﴾ من حرز الأماني جمعاً ودراسةً

# إعداد

# د. أحمد بن علي بن عبدالله السديس

الأستاذ المساعد بقسم القراءات بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية

#### ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى جمع هذه الاستدراكات في هذا القدر من متن الشاطبية، ودراستها دراسة علمية، تتضمن بيان باعثها، ومدى الحاجة إليها في تقرير كلام الإمام الشاطبي وفهمه، حسبما يظهر للباحث، من وجهة نظر علمية، أذكر بعد ذلك ما يترجح بدليله، كما تضمن البحث عرض موقف الشراح المتقدمين من جملة هذه الاستدراكات.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلً له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد...

فإن العناية بكتب أهل العلم ومصنفاتهم والاهتمام بها مطلب شريف، وعمل منيف، وما زال هذا دأب العلماء، وعمل الشرفاء في كل حين، فالعلم موصول بين أهله، رحم بين ذويه، وكلما كان الكتاب أكثر قيمة، وأظهر مكانة كلما زادت العناية به، في مظاهر شتى: من شرح وتعقيب، واختصار وترتيب، وغير ذلك مسن وجوه العناية المتعددة التي يمكن من خلالها خدمة الكتاب، وليس ذلك بضائرها شيئاً؛ فلكل ورد معلوم، وشرب مقسوم، وما زال أكابر أهل العلم يحتفلون بكتاب ما ويسطرون فيه آثاراً بديعة، ومقاصد شريفة، وشرب عقدها في خدمة الكتاب، وإظهار شرفه بين ذوي الألباب.

ثم إن هذا الإقبال منهم يناسب ما جبل الله عليه طبائع البشر من ميل لغرضٍ مخصوص، وقصدٍ مألوف، فيجد كل ناظر في شرح من الشروح ما يحقق مراده، ويقرب نواله.

ومن تلك الكتب التي حظيت بمزيد عناية، ووافر اهتمام قصيدة الإمام الشاطبي الموسومة بــ(حــرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)، فقد اعتنى بها العلماء فتتابعوا على شرحها، واســـتنباط لطــائف معانيها، واستخراج كنوزها، في مصنفات متعددة، ومؤلفات متنوعة؛ حيث اعتنى بها المتقدم والمتأخر، وهذا أمر ظاهر للعيان، مؤيد بحجج البيان، لمن كان له نظر في مؤلفات أهل العلم ومصنفاتهم.

ومن جملة شروحها البديعة، التي جلَّت فضائلَها، وأبانت محاسسنَها، والستي هسي عمسدةٌ في بالهسا، ومستمسكٌ لمن رامها؛ شرح الإمام عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة ٦٦٥هـ. حيث شرحها شرحاً بديعاً، اعتمد عليه كثير ممن جاء بعده.

وقد احتفل شرح أبي شامة بمسلك جديد، يتجلى في استدراكه على الإمام الشاطبي في مواضع كثيرة من قصيدته، فتعقبه عليها أبو شامة، وأردف ذلك بما يراه مناسباً من أسلوب وصياغة لا يتناولها اعتراض. ومما سوغ له هذا العمل، وأذن له بذلك قول الإمام الشاطبي –رحمه الله– في قصيدته:

وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ فَادَّرِكُهُ بِفَصْلَةٍ مِنْ جَادَ مِقْوَلا

وهذه الاستدراكات نقلها جَمْعٌ من الشراح بعد أبي شامة، وبعض استدراكاته على الإمام الشاطبي لا يخفى حسنُها، ولا يمكن إغفالها؛ لجلاء أمرها ووضوحه، وبعضها أقل من ذلك ظهوراً، وأخف شأناً، وفي هذا

البحث المختصر الوقوف على هذه الاستدراكات التي أوردها على الإمام الشاطبي في أبواب الأصول من قصيدته، ودراستها دراسة تتضمن بيان وجهها ومناسبتها، وصحة اعتراضها، ومقارنتها بعبارات غيره.

ولستُ هنا بصدد التعقيب على أبي شامة فأنَّى لمثلي إدراك فضله، والإحاطة بغاية مقصده، غير أنها دراسة تطبيقية اجتهدت فيها معترفاً بالفضل لأهله، والعلم لأربابه، وتبقى هذه الاستدراكات منه –رحمه الله– محل نظر تحتمل التأمل والمدارسة، وبالله التوفيق.

#### أهمية الموضوع

تظهر أهمية هذا الموضوع من جوانب متعددة كما يلي:

- ١- مكانة الإمام أبي شامة، وعلو شأنه في هذا الباب؛ ثما يستدعى الاهتمام بعمله، والعناية بأثره.
- عناية أهل العلم بمن الشاطبية واعتمادهم عليه، وحاجتهم بعد ذلك إلى فهم دلالات الشاطبية، وفي
  هذا العمل إعانة لهم على ما أرادوا.
- ٣- شهرة استدراكات أبي شامة على الشاطبية، حتى إنما من أبرز ما يميز كتابه، فدعت الحاجة للوقوف
  على هذه الاستدراكات، ومناقشتها مناقشة علمية، من وجهة نظر الباحث.
- ٤ قلة المعتنين بهذه الاستدراكات من قبل الشراح المتأخرين؛ على شهرتما وأهمية كثير منها، في فهم كلام الإمام الشاطبي وتقييده، ومن هنا تظهر أهمية الموضوع في تقريبها، وعرضها لآخذها بيسر وتيسير.

#### أسباب اختيار الموضوع

ما تقدم ذكره من أهمية الموضوع؛ أحدُ أسباب اختياره، ويضاف إلى ذلك ما يلى:

- ١- الرغبة في الاطلاع على هذه الاستدراكات، ومعرفة ما أضافته من جديد على مراد الإمام الشاطبي.
- ٢- الرغبة كذلك في مزيد عناية بنظم الإمام الشاطبي، ففي دراسة هذه الاستدراكات ومناقــشتها مـــا
  يزيد القارئ رسوخاً في علم القراءات على وجه الخصوص.
- حاولة الوقوف على شئ من جهود العلماء السابقين، ومناهجهم في النقد والتصويب، وفي هذا إثراء
  لثقافة الباحث ومعلوماته.

#### خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، والفهارس:

أما المقدمة فضمنتها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث.

وأما التمهيد ففيه الكلام باختصار عن: معنى الاستدراك، وفائدته، وذكر تنبيهات لازمة.

ثم الفصل الأول: وتضمن مبحثين على النحو الآتي:

- المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الشاطبي.
- المبحث الثانى: ترجمة موجزة للإمام أبي شامة.

ثم الفصل الثاني: في ذكر الاستدراكات التي أوردها أبو شامة على الإمام الشاطبي في أبواب الأصول من الشاطبية، وتضمن ستة عشر مبحثاً على النحو الآتي:

- المبحث الأول: الاستدراكات الواردة في مقدمة الشاطبية.
  - المبحث الثانى: الاستدراكات الواردة في باب البسملة.
- المبحث الثالث: الاستدراكات الواردة في باب سورة أم القرآن.
  - المبحث الرابع: الاستدراكات الواردة في باب الإدغام الكبير.
- المبحث الخامس: الاستدراكات الواردة في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين.
  - المبحث السادس: الاستدراكات الواردة في باب هاء الكناية.
  - المبحث السابع: الاستدراكات الواردة في باب المد والقصر.
  - المبحث الثامن: الاستدراكات الواردة في باب الهمزتين من كلمة.
  - المبحث التاسع: الاستدراكات الواردة في باب وقف حمزة وهشام على الهمز.
    - المبحث العاشر: الاستدراكات الواردة في باب الإظهار والإدغام.
  - المبحث الحادي عشر: الاستدراكات الواردة في باب أحكام النون الساكنة والتنوين.
    - المبحث الثاني عشر: الاستدراكات الواردة في باب الفتح والإمالة.
      - المبحث الثالث عشر: الاستدراكات الواردة في باب الراءات.
      - المبحث الرابع عشر: الاستدراكات الواردة في باب اللامات.
    - المبحث الخامس عشر: الاستدراكات الواردة في باب ياءات الإضافة.
    - المبحث السادس عشر: الاستدراكات الواردة في باب ياءات الزوائد.
      - ثم الخاتمة، وفيها ذكر أهم نتائج البحث والتوصيات.
        - ثم ختمت البحث بفهرس المصادر والمراجع.

#### منهج البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، التحليلي، بجمع هذه الاستدراكات، ثم دراستها دراسة علمية، وقد النزمت في ذلك ما يلي:

- كتابة البحث وفق قواعد الرسم الإملائي.
- جمع استدراكات أبي شامة على الإمام الشاطبي في الأصول، مرتبة على ترتيب أبواب الشاطبية.
  - نقل كلام أبي شامة واستدراكه بالنص، مبيناً سبب استدراكه قبل ذكر نصِّ كلامه.
  - الإشارة إلى من نقل كلام أبي شامة من المتقدمين من شراح الشاطبية، ممن توفرت شروحهم.
    - مقارنة استدراك أبي شامة باستدراك غيره إن وجد في الترجمة نفسها.
    - ذكر ما تيسر من كلام الشراح في توجيه ترجمة الإمام الشاطبي، المستدرك عليها.
- ترجيح ما يراه الباحث قوياً، مدعماً ذلك بالمرجحات، مما وقف عليه من كلام المتقدمين، نظماً ونثراً،
  وكلام المحررين على الترجمة.
  - توثيق النقول الواردة في البحث من مصادرها الأصلية.
  - الترجمة لمن يحتاج إلى ترجمة من الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.

#### تمهيد

هذا البحث قائم على ذكر استدراكات أبي شامة على الإمام الشاطبي، ومناقشتها مناقشة علمية مـــن وجهة نظر الباحث، ومن المناسب في هذا المقام ذكر معنى الاستدراك.

مادة (درك) في أصلها تعود لمعنى اللحاق بالشيء، والدرك اللحاق، والإدراك اللحوق، يقال: مشيت حتى أدركته، وعشت حتى أدركت زمانه، واستدرك الشيئ بالشيئ حاول إدراكه به(١).

والاستدراك العلمي قائم على هذا المعنى اللغوي؛ فإن المستدرك يجد في عبارة المستدرك عليه ما يحتاج إلى تتبع وتعقيب؛ إما بإكمال نقص، أو شرح مشكل، أو اختصار مطوَّل، أو جمع مفترق، وهذه جلُّ مقاصد التأليف، كما لا يخفى، فمن يستدرك على غيره فهو سالك لواحد من مسالك وطرائق التأليف، وربما تفنن في استدراكه فنال من مقاصد التأليف مسالك عدة.

#### وههنا جملة تنبيهات:

الأول: أن الاستدراك على كلام العلماء، والمؤلفين الأجلاء لا يفهم منه بحال انتقاص قدرهم، أو إسقاط مكانتهم؛ ذلك أن العصمة لما صحَّ من نصوص الشرع، وأما سائر كلام البشر فقد أدركته الأوهام، واضطربت في مراده العقول والأفهام، غير أن المحذور في ذلك هو التجهيل، والتسلط على الأشخاص بذم

شديد، ولسان سليط، وأما التعقيب العلمي مع حفظ الحق، وصيانة العرض فالناس في حاجة إليه كلَّ حــين، وهو حيث أتاك مشعر بكمال الخالق وقدرته، وضعف المخلوق وحاجته.

الثاني: أن الاستدراك العلمي خير معين على التحصيل، وقرار العلم وتمكنه في النفس حين يسدُّ بذلك ثغرة، أو يقوي حجة، فكم كان في جملة من الاستدراكات من إجابة على تساؤل في ذهن القارئ، أو حللً لمعضلة استحكمت على فهمه، وفيه مع هذا أيضاً نوع مدارسة للعلم، وفضل مدارسة العلم وثمرته غير خافية، ناهيك عن حصول سعة في الأفق، وتوسع في المدارك، وهو بعينه ما يحتاجه المتخصص على الدوام.

الثالث: أن قبول الاستدراك أو رده مسألة خاضعة لقواعد البحث والمدارسة، وليس في كثير منها ما يتعين التسليم به من كل وجه، ويبقى مدار قبولها على قوة حجتها، وحسن تقريرها على الآخذ بها، وهذا مجال واسع، ومسلك جامع، للناس فيه مآرب شتى، وطرائق تترى، ثم هي في نفسها تتفاوت قوة وضعفاً، ووضوحاً وخفاءً، والناس في أخذها وردها على درجة تفاوتها.

الرابع: أن مسلك الاستدراك ذاتع مشتهر في ثنايا العلوم، وما زال أهل العلم يستدرك بعضهم على بعض، ويتعقب بعضهم بعضاً، وهو طريق مألوف لن يعدمه ناظر في مصنفات العلماء، والمشايخ الأجلاء، مسع التنبيه الأكيد على ضرورة حسن قصد المستدرك، وسلامة صدره من جملة الآفات المهلكة. والله تعالى أعلم.

# الفصل الأول المبحث الأول: ترجمة الإمام الشاطبي<sup>(٢)</sup>

أ- اسمه ونسبه ومولده:

هو القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الشاطبي، الرعيني، الأندلسي، المقرئ، الشافعي، الضرير.

ولد في آخر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بشاطبة من الأندلس، ونشأ -رحمه الله- نشأة صالحة، ودرس عدداً من العلوم في بلدته شاطبة؛ فقرأ القراءات وأتقنها فيها على أبي عبدالله محمد بن علي بن أبي العاص النفزي المعروف بابن اللائه، ثم رحل إلى بلنسية، وسمع من علمائها عدداً من الكتب والمتون، ثم رحل سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة للحج، ودخل مصر فأكرم وأعلي قدره، وتصدى فيها لتعليم القراءات واللغة والنحو، وأثم فيها قصيدته اللامية في القراءات السبع، ونَظَمَ الرائية في رسم المصاحف، فقصده الناس من جميع الأقطار، ولما فتح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بيت المقدس توجه الشاطبي فزاره في سنة تسمع وثمانين وخمسمائة، وصام به رمضان، ثم رجع، فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرئ فيها القرآن حتى توفي –رحمه الله—(٣).

ب- مؤلفاته، وآثاره:

له –رحمه الله– جملة من المؤلفات البديعة، والتي عمَّ نفعها، وانتشر بين الخلائق فضلُها، ومن أشــهرها في ذلك:

- ١- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع؛ وهي القصيدة المشهورة المعلومة.
- حقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد؛ وهي قصيدة رائية في علم رسم المصاحف، مشهورة
  معلومة، عليها شروح عديدة.
  - ۳- ناظمة الزهر؛ وهي قصيدة رائية في عد آي سور القرآن.

هذه أبرز مآثره، وهي عمدة في أبوابها، وله سواها.

ج- وفاته –رحمه الله–:

توفي –رحمه الله تعالى– يوم الأحد، الثامن والعشرين من جمادى الآخرة، سنة تسعين وخمسمائة بالقــــاهرة، عن اثنتين وخمسين سنة، فرحمه الله رحمة واسعة.

# المبحث الثاني: ترجمة الإمام أبي شامة (<sup>4)</sup>

أ- اسمه ونسبه ومولده:

هو الشيخ الإمام الحجة الحافظ عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي، ثم المدمشقي، الشافعي، المعروف بأبي شامة؛ سُمِّيَ بذلك لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر<sup>(٥)</sup>، ولد سنة تسع وتسعين وخسمائة.

ب- نشأته:

قرأ –رحمه الله– القراءات صغيراً على الإمام السخاوي، وذلك سنة ست عشرة وستمائة، وروى الحروف عن أبي القاسم بن عيسى بالإسكندرية، وسمع صحيح البخاري من داود بن ملاعب، وأحمد بن العطار، وسمسع مسند الشافعي من الشيخ الموفق، وكتب كثيراً من العلم، وأحكم الفقه، ودرس وأفتى وبرع في العربية، وولي مشيخة الإقراء بتربة الملك الأشرف، ومشيخة دار الحديث (٢).

ج- مؤلفاته وآثاره:

صنف –رحمه الله– جملة من التصانيف النافعة، ومن أشهرها ما يلي:

١- شرحه المختصر للشاطبية الموسوم بــ(إبراز المعاني في شرح حرز الأماني)، وهو محل الدراسة في هذا البحث.

- ٢- الباعث على إنكار البدع والحوادث.
- ٣- الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز.
- ٤- ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري.

وغيرها من مصنفات متباينة في علوم متعددة (١٠٠) مما يشعر برسوخ قدمه، وسعة علمه في سائر الفنون، ومختلف العلوم.

#### د– وفاته –رحمه الله–:

ذكروا في هذا الشأن أن رجلين دخلا عليه يستفتيانه فضرباه ضرباً مبرحاً، كاد أن يأتي على أجله، ثم ذهبا ولم يدر من سلطهما عليه (^^)، وتوفي –رحمه الله– في السنة نفسها في شهر رمضان سنة خمس وستين وستمائة، فرحمه الله رحمة واسعة.

#### الفصل الثانى:

# استدراكات أبي شامة على الشاطبي في الأصول

## المبحث الأول: الاستدراكات الواردة في مقدمة الشاطبية

بدأ الإمام الشاطبي قصيدته بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز المفتتح بسورة الفاتحة المصدرة بالبسملة، وقد قرر أهل العلم (٩) أن السنة عن النبي ﷺ إلى هرقل عظيم الروم، وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم...» الحديث، وهو في الصحيح (١٠)، أما خطبه الكلامية ﷺ فيستفتحها بالحمدلة لا غير.

ثم ثنَّى الإمام الشاطبي –رحمه الله– بالصلاة على النبي ﷺ، وثلَّث بالحمدلة حيث يقول في هذا المقام(١١٠):

بَدَأْتُ بِدِهُم الله فِيْ الدَّفْمِ أَوَّلاً وَتَنْيَتُ صَلَّى اللهُ وَلَيْ عَلَى الرِّضَا وَتَنْيَتُ صَلَّى اللهُ رَبِّيْ عَلَى الرِّضَا وَعَثْرَتِه تُكمَّ مَنْ وَعَثْرَتِه تُكمَّ مَنْ وَتَلَّفُ حَبَّه اللهِ دَائِمَا اللهِ وَائِمَا اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمِمْ اللهِ وَالْمُوائِقُونُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمُوائِقُونُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمُوائِقُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِيَّالِيِيِيِيِّ اللهِ اللهِيَّالِيِيِيِّ اللهِيَّا اللهِيَّالِيِيِيِّ اللهِي

تَبَارَكَ رَحْمَانَا رَحِيْماً وَمَوْنِلا مُحَمَّد الْمُهْدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلا مُحَمَّد الله مُحَمَّد المُهْدَى إلَى النَّاسِ مُرْسَلا تَلاهُمْ عَلَى الإحْسَانِ بِالْخَيْرِ وُبَّلا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءاً بِهِ أَجْدَمُ العَلا

 وأشار أبو عبدالله الفاسي<sup>(١٦)</sup> في شرحه<sup>(١٧)</sup> إلى أن تثليثه به لا يخرجه عن البداءة؛ لأن الجميع –يعني الحمدَ وما تقدمه– مبدوءٌ به، واتفق وقوعه في البداءة ثالثاً.

قلت: ولا شك أن تقديم حمد الله تعالى لا يحوج إلى تأويل، وكان هو الأنسب، وسياق الكلام لا يتبدل به، لكن ما ذُكر من تعليل لعمل الإمام الشاطبي فوجهه ظاهر على ما ارتضاه كبار شراح القصيد، والله أعلم.

الاستدراك الثاني: عند قول الإمام الشاطبي (١٨):

مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَتُّلا

وَسَوْفَ تَوَاهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ

والوجه عند أبي شامة أن قوله: (مَعَ اثْنَيْنِ) يحتمل أموراً، فجوَّز (١٩) أن يكون (مَعَ اثْنَيْنِ) خبر مبتدأ محذوف أي: كلِّ مع اثنين، أو يكون التقدير: كلاً مع اثنين بالنصب على البدل من قوله: (وَاحِداً بَعْدَ وَاحِد)، أي: ترى كل واحد منهم مع اثنين من أصحابه بعد واحد مع اثنين من أصحابه، ثم حذف الأول لدلالة الثاني عليه. قال أبو شامة (٢٠): "ولو قال:

مَع اثْنَايْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَتِّلا

وَسَوْفَ تَرَاهُمْ هَا هُنَا كُلَّ وَاحد

لكان أسهل معنيَّ، وأحسن لفظاً ".

قلت: قول أبي شامة (أسهل معنى) إن كان مراده من حيث الإعراب فصحيح؛ لعدم احتياجه لتقدير، وأما حسن اللفظ فلا يخفى حُسْنُ عبارة الإمام الشاطبي هنا، ومراده ظاهر لا يلتبس، والقصيدة قائمة على ما قرره من كون كل إمام له راويان نقلا قراءته فلا يلتبس المعنى في بيته. والله أعلم.

ولقد أعرض الشُّوَّاح عن استدراك أبي شامة هنا؛ فلم ينقله مَنْ لهم عادة بنقل استدراكه.

الاستدراك الثالث: وقد أورده أبو شامة بعدما فرغ من شرح الأضداد وما يتلو ذلك من مصطلحات سار عليها الإمام الشاطمي، حيث أورد جملة من الأبيات عدتما عشرة، وذكر أنما توازي ما ذكره الإمام الشاطمي في ثلاثة عشر بيتاً، وتفضلها بزياداتٍ واحترازاتٍ، فأذكر نصَّ أبياته –رحمه الله– ثم أعقب عليها. قـــال –رحمـــه الله–(٢١):

عَلَــــى القَـــادِئِ المَنْظُــومِ أَوَّلَ أَوَّلا بَعْدُ فَيْصَلا بِالْمُعْدُ فَيْصَلا

حُــرُوفَ أَبَــي جَــاد جَعَلْــتُ دَلالَــةً وَمِـنْ بَعْــد ذِكْـرِي الحَــرْف رَمْــز رِجَالِــهِ

سورى أحرف لا ريب في وصلها وقد وطرف له وقد وطرف لا ريب في وصلها وقد وطرف لا ريب في وصله وقد وطرف أسسميهم في المراف ومن ومسلم ومن ومسلم ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن والمن أطلم والمن أطلم والتم والمن التم والمن المن والمن ألم والمن ألم والمن المن والمن والم

تَكَرَّرَ حَرِّفُ الفَصْلِ وَالرَّمْنِ مُسَجَلا وَبِاللَّفْظِ أَمْسَعَنِي عَنِ القَيْسِد إِنْ جَلا وَبِاللَّفْظ أَمْسِتَغْنِي عَنِ القَيْسِد إِنْ جَلا كَصِلْ ذِدْ وَدَعْ حَرِّكْ وَسَهِلٌ وَأَبْسِدِلا وَهَمْسِلاً وَهَمْسِلاً وَهَمْسِلاً وَمَعَلَّلًا وَرَقِّسِةً وَالْمُسِلاَسِ وَمَسَيَّلا وَرَقِّسِةٌ وَخَلِّطْ أَخَسِ اقْطَسِعُ وَأَهْمِلاً مَن السَضِّدِ فَهْو وَ الفَسْعُ حَيْثُ تَنَزَلاً وَمِسَلاً فَعْيْسِرُهُمُ بِسِالفَتْحِ وَالرَّفْسِعِ أَقْسِيلاً وَبِاللَّهُمْ وَالنَّسُونُ وَالرَّفْسِعِ أَقْسِيلاً وَبِاللَّهُمْ وَالنَّسُونُ وَالنَّسُونُ وَالنَّسُونُ قُسُولِلاً وَبِاللَّهُمْ وَالنَّسُونُ وَالنَّسُونُ وَالنَّسُونُ قُسُولِلاً

وهذه الأبيات منها ما هو منصوص عليه في الشاطبية وهو الأكثر، كالأضداد المذكورة، وإنما عمد أبو شامة على إعادة بنائها على ما ارتضاه؛ لأنه أراد أن يستقل بأبيات على مسائل مخصوصة، ولا أرى أن هـــذا موطن ذكرها؛ لأن غالبها هنا لا يتأتى الاستدراك به على الإمام الشاطبي، وبعضها الاستدراك فيه ظاهر، كقوله ابتداءً: " وَمَنْ بَعْد ذَكْرِي الحَرْفَ رَمْز رجَاله بأخْرُفهمْ ".

ووَجه الاستدراك: أن الإمام الشاطبي قال في هذا المقام: "وَمِنْ بَعْد ذِكْرِي الحَرْفَ أُسْــمِي رِجَالَـــهُ " ومعلوم أن التسميةَ غيرُ الرمز، والرموز لا تكون أسماءً إلا على تأويل، والإمام الشاطبي يقصد الرمز والتسمية معاً، وغالب اعتماده على الرمز، وعبارته تحتمل التأويل، وعبارة أبي شامة نصِّ في الدلالة.

ومما يصحُّ جعلُه استدراكاً من أبياته السالفة قولُه –رحمه الله–: " وَطَوْراً أُسَمِّيهِمْ فَلا رَمْـــزَ مَعْهُـــمُ "، ويعني بذلك أنه متى ما سمى القارئَ أو الراويَ فلا يصح جعل ما يليه رمزاً، وهذه المسألة تقدم تقريرها قريبــــاً عند الاستدراك الثالث من هذا المبحث، لكنه هناك ضمن استدراكه في نظم الشاطبي، وهنا أفرده مستقلاً.

الاستدراك الرابع: عند قول الإمام الشاطبي (٢٢) -رحمه الله تعالى-:

وَسَوْفَ أُسَمِّيْ حَيْثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ بِهِ مُوْضِحاً جِيْداً مُعَمَّاً وَمَحْوَلا

ومقصود الإمام الشاطبي أنه متى ما سمح له النظم بتسمية القارئ بدلاً من الرمز فإنه يفعل ذلك، وقد استوعب بشرطه جميع السبعة ورواتهم الأربعة عشر على ما أفاده أبو شامة (٣٣)، غير أنه استدرك عليه أمراً ظاهراً، وهو أن البيت مفتقر إلى تنبيه؛ قد النزمه الإمام الشاطبي من غير تصريح به؛ وهو أنه إذا صرَّح باسم القارئ لا يأتي معه برمز، قال السمين (٢٠٠): "وقد علم بالاستقراء من حاله في هذه القصيدة أنه لا يأتي برمز مع التصريح بالاسم" اه.

وقال أبو شامة (<sup>٢٥)</sup> محرراً موضع الاستدراك: "فلو أنه بيَّن ذلك في موضع تلك الألفاظ لكان أولى، نحو أن بقول:

واستدراك أبي شامة هنا في محله بلا ريب، والغريب مع أهمية هذا القيد إلا أن الإمام الشاطبي أغفله، ولذا أطبق الشراح على الاعتداد به، ولو لم يصرح به، ونصوا على ذلك في شروحهم؛ إذ عدم الاعتداد به يناقض مقاصد القصيدة، ويفسد دلالاتما<sup>(٢٦)</sup>، وقد صرَّح بهذا الشرط لأهميته بعض من جاء بعده ممن نحا نحوه، كابن مالك في قصيدته (<sup>٢٧)</sup> في قوله: "ولا رَمْزٌ إِذَا اسْمُ امْرِئِ بَدَا ".

#### المبحث الثانى: الاستدراكات الواردة في باب البسملة

أورد الإمام أبو شامة في هذا الباب استدراكاً واحداً عند قول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى-(٢٠٠):

وَلا بُدَّ مِنْهَا فِيْ البِّدَائِكَ سُوْرَةً سِوَاهَا وَفِيْ الأَجْزَاءِ خَيَّــرَ مَــنْ تَــلا

والوجه عنده على ما قرره: أن قول الإمام الشاطبي: (سورةً) نكرة في كلام موجب فلا عموم لها إلا مــن جهة المعنى، قال -رحمه الله-(٢٩): " فكأنه قال: مهما ابتدأت سورة سوى براءة فبسمل، ولو قـــال: "وَلا بُـــــدًّ منْهَا فيْ ابْتَدَا كُلِّ سُوْرَة سواهَا" لزال هذا الإشكال" اه.

وقد نقل السمين كلام أبي شامة ثم قال(٣٠): " وفيه نظر ".

قلت: وكلام الإمام الشاطبي ظاهر المقصد، ولذا قال أبو عبدالله الفاسي في شرحه (٣١): " وتنكير (سورة) على معنى: أي سورة كانت من جنس السور، كما تقول: ادفع هذه الدراهم إلى رجل، أيْ: أيَّ رجل من هذا الجنس، ومنه: { الْمُرَحُوهُ أَرْضاً } (٣٢)، ولذلك استثنى براءة منها " اه.

وعليه فما أضافه الإمام أبو شامة في استدراكه يغني عنه ما يفهم لزاماً من سياق الإمام الشاطبي، كما يفهم أيضاً من استثنائه سورة براءة على ما قرَّره الإمام الجعبري -رحم الله الجميع-. مع أن ما اعتمد عليه أبو شامة في استدراكه خلاف ما هو مقرر في الأصول<sup>(٣٥)</sup>.

## المبحث الثالث: الاستدراكات الواردة في باب سورة أم القرآن

أورد أبو شامة فيها على الإمام الشاطبي أربعة استدراكات:

الاستدراك الأول:

عند قول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى-(٣٦):

## وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ رَاوِيْهِ نَاصِرٌ ا

فقد تعقبه الإمام أبو شامة على قوله، والوجه عنده أن قيد القراءة الذي يكشف كيفية أدائها غير ظاهر في ترجمته، قال –رحمه الله–(٣٧): " وكان التقييد ممكناً له لو قال: وَمَالِكُ مَمْدُوْداً نَصِيْرُ رُوَاتِهِ " اه. هذا كــــلام أبي شامة، وحجة الإمام الشاطبي أن هذه الترجمة مما استغني باللفظ عن القيد فيها وذلك جارٍ على منهجـــه في قصيدته فهو القائل (٣٨):

## وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِيْ عَنِ القَيْدِ إِنْ جَلا

ومما سوَّغ له ذلك اشتهار القراءتين على ما أفاده السمين في شرحه (٣٩).

ولكنَّ استدراك أبي شامة هنا آت في محله؛ فإن الشهرة لا ترفع اللبس من كلِّ وجه، وادعاء الشهرة مما يتصور المنازعة فيه، ولا سيما وأن في الكلمة قراءات أخر لا تدفعها ترجمة الإمام الشاطبي، كقراءة (مَلْكِ) بسكون اللام (٤٠٠)، و(مَلَكَ) فعلاً ماضياً (١٤)، فقول أبي شامة (ممدوداً) يعين قراءة الباقين بالقصر، ولا ترد على هذا الضابط احتمال قراءات أخرى؛ وذلك أن كسر اللام، وجر الكاف مانع من ذلك؛ حيث إن استدراك أبي شامة نصِّ في أن الحلاف في الألف لا غير.

ومع حسن استدراك أبي شامة –رحمه الله– إلا أن ابن مالك في قصيدته الدالية قد جاء بأحسنَ من ذلك، حيث يقول في الموضع المعنى نفسه(<sup>٢٤)</sup>:

#### هُنا مَلِكِ امْدُدْ للكِسَائِيْ وعَاصِم

أما قوله: (امدد) فقد وافق عليه أبا شامة، وإنما زاد عليه في تعيين محل الخلاف؛ وأنه في سورة الفاتحة فقط، ولا يتعداها إلى غيرها في قوله: (هنا) فإنه قاضِ بالتعيين، وقد تبعه على هذا التعيين الإمام الجعبري في استدراكه على الشاطبي في هذا الموضع، قال (٤٣): ولو قال: "وَمَالك يَوْم المدُّ رَاوِيْه نَاصرٌ"؛ لكان أولى" اه.

وقبله أبو عبدالله الفاسي في اللآلئ الفريدة حيث قال (<sup>44)</sup>: "ولو قال: "وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ مَدَّ نَمَى رِضَىً"، أو نحو ذلك لكان أوضح للمقصود" اه.

قلت: واستدراك جَمْعٍ من الشراح على الإمام الشاطبي في هذا الموضع يقوي وروده، والتسليمَ بصحته، على ما سبقَ إليه أبو شامة، رحم الله الجميع.

الاستدراك الثانى:

أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله–:

وَعِنْدَ سِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ لِقُنْبُلا بِحَيْثُ أَتَى

> ...... سِرَاطٌ بِسِيْنٍ قُتْبُلٌ كَيْفَ أَقْبَلا وَبِالصَّادِ بَاقَيْهِمْ وَزَاياً أَشِمَّهَا

> > لتمَّ له المقصود. والله أعلم " اه.

ثم إن استدراك أبي شامة هذا تضمن مع ما قصده أمرين:

أولهما: أنه نصَّ على كيفية قراءة قنبل، ولم تكن لتعرف في الشاطبية إلا من رسمها بالسين، على ما تقــرر من أصول الإمام الشاطبي أنه قد يستغني بالرسم عن القيد في مواضع، مع أنه قد نوزع في ذلك لحفاء مسلكه، وقد ناقشه في عمله هذا الجعبري وقال مستدركاً عليه (٤٠٠): "ولو قال:

وَسِيْنُ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ لِقُنْبُلا

لكان أولى" اه.

ثانيهما: أنه نصَّ كذلك على قراءة الباقين في قوله: (وبالصاد باقيهم)، وهي في الـــشاطبية معلومــة مــن الشهرة ومن مقابلة الصاد بالإشمام في قول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى-(٤٨): "وَالصَّادَ زَاياً أَشَمَّهَا".

وقد أحسن أبو شامة في نظمه هذا بذكر القيود، فغير خاف أن جلَّ اعتماد الإمام الـــشاطبي –رحمـــه الله تعالى– على القيود فذكرها، ولا سيَّما والمتعلم حديث عهد بنظمه لأنه في مفتتحه أولى؛ ليتدرب عليها، ويعتاد فهمها، والله أعلم.

و ممن نحا نحو أبي شامة في النصِّ على كيفية قراءة قببل -وقد يكون سبقه إلى ذلك- الإمام ابن مالك في قصيدته بقوله (٤٩):

وَسَيْنُ صِرَاطَ كَيْفَ جَا زَانَ وُرَّدَا وممن سلك مسلك الإمام الشاطبي فاكتفى بالرسَّم الإمام ابن الجزري بقوله<sup>(٥٠)</sup>: السِّرَاطَ مَعْ سرَاطَ زنْ

وقبله أبو حيان في منظومته عقد اللآلي بقوله<sup>(٥١)</sup>:

سرَاطَ السِّرَاطَ كَيْفَ كَانَا لَقُنْبُلا

غير أن مسلك أبي شامة في تعيين كيفية القراءة سديد، حيث لا يحتاج لتأويل، ولا يتناوله اعتراض، ومثل هذا هو المراد في بحث مسائل العلم وتعيينها.

الاستدراك الثالث:

أورده أبو شامة -رحمه الله- عند قول الإمام الشاطبي -رحمه الله-(٢٥):

عَلَــيْهِمْ إِلَــيْهِمْ حَمْــزَةٌ وَلَــدَيْهِمُو جَمِيْعاً بِـضَمِّ الهَـاءِ وَقْفــاً وَمَوْصِــلا

والوجه عنده: أن النظم يكشف قراءة حمزة فقط، وأنها بضم الهاء في الكلمات الثلاث، أما قراءة الباقين فلا تتبين قراءهم فلا تتبين قراءهم فلا تتبين قراءهم من قوله: (بضم الهاء). قال أبو شامة (٥٣): "ولو قال: (بضم الكسر) لبان ذلك " اهـ.

ثم أتى أبو شامة بعد ذا بكلام غريب قال (<sup>4°)</sup>: "ولعله أراده، وسبق لسانه حال الإملاء إلى قوله: (بــضم الهاء) " اه. قلت: ومثل هذا لا يتصور، وهو غريب، قال الجعبري مفنداً هذا الوَهْمَ (<sup>(°°)</sup>: "ولو سبق في الإملاء، لاستدركه في الإقراء".

وأما استدراك أبي شامة فهو في محله، وقد وُجِّه عمل الإمام الشاطبي بأنه اعتمد على الشهرة، وبأن الهاء لم تفتح لغة(<sup>٥٦)</sup>، غير أن هذا الاعتراض لا ينهض؛ ذلك أن الإمام الشاطبي قيَّدَ ما شابمه في قوله<sup>(٥٧)</sup>:

وَكَسْرُ بُيُونْتٍ وَالبُيُونْتَ يُضَمُّ عَنْ حِمَى جِلَّةٍ ......

فقابل بين الكسر والضم لما أراد تعيينهما، وهو ما قصده أبو شامة باستدراكه، ومثله في التنبه لهذا الأمر الإمام ابن الجزري –رحمه الله– في ذكره لكيفية القراءة بقوله(٥٨):

عَلَيْهِمُ و إَلَيْهِمُ و لَا يَيْهِمُو بِضَمِّ كَسْرِ الْهَاءِ ظَيْيٌ فَهِمُ

وقيل(٥٩) إن الإمام الشاطبي أبان قراءة الباقين، وأنما بالكسر من قوله بعدُ(١٠):

وَفِيْ الْوَصْلِ كَسْرُ الْهَاءِ بِالضَّمِّ شَمْلَلا

وقولِه –رحمه الله تعالى–:

وَقِفْ لِلْكُلِّ بِالكَسْرِ مُكْمِلا

لكنَّ هذا فيه تكلَّف ظاهر؛ لطول الفصل، وليس على هذا عمله -رحمه الله- بل إن عمله على خلافه كما تقدم.

الاستدراك الرابع:

عند قول الإمام الشاطبي  $-رهه الله تعالى<math>-^{(71)}$ :

ومنْ قَبْلِ هَمْزِ القَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ

والكلام هنا عن صلة ورش لميم الجمع؛ وأن ذلك فيما وقع قبله همزة قطع، وقد قدَّم الإمام الشاطبي قبل هذا البيت حكمها عند قالون وابن كثير في قوله(٢٠):

وَصِلْ ضَمَّ مِيْمِ الْجَمْعِ قَبْلَ مُحَرِّكٍ دِرَاكِاً وَقَالُونٌ بِتَخْيِيْدِهِ جَالا

ولأجل ذا اعترض أبو شامة قائلاً<sup>(٦٣)</sup>: "كان يلزمه أن يذكر مع ورش ابنَ كثير وقالون؛ لئلا يُظَنَّ أن هذا الموضع<sup>(٢٠)</sup> محتصٌ بورش، كما قال في باب الإمالة<sup>(٢٠)</sup>: "رَمَى صُحْبَةٌ أَعْمَى"، ولو قال: "وَمِنْ قَبْلِ هَمْزِ القَطْعِ وَافَقَ وَرْشُهُمُّ" لحصل الغرض" اه.

لكنَّ استدراك أبي شامة لم يَسْلَم من استدراك عليه أيضاً؛ فإن قوله: (وَافَقَ) ملبسٌ من حيث إنه تقدم ذكر ابن كثير وقالون، فلا يدرى موافقته لأيهما (٢٦٠)، وليسا في الصلة على مذهب واحد كما هو معلوم، فلا يُدرَى أَوَافَق الأقربَ على التخيير، أو الأبعدَ على الصلة، قاله الجعبري (٢٠٠).

وعندي -والله أعلم- أن استدراك أبي شامة لم يضف جديداً على ترجمة الإمام الشاطبي، بـل عبارتـه في ذلك تحتاج لتأويل على ما تقدم بيانه، غير أن السمين الحلبي في شرحه وجَّه عمل أبي شامة بقوله (٢٨): "وقـد ظهر لي جواب، وهو الأصلُ في الباب ابنُ كثير، وهو المتَحَدَّثُ عنه، وهو جازم بذلك بخلاف قالون فإن عنـه خلافـاً، فرجـوع الموافقـة لـصاحب الأصـل الـذي لا خـلاف عنـه أولى" اه. وهـذا منـه -رحمه الله الجميع-.

المبحث الرابع: الاستدراكات الواردة في باب الإدغام الكبير

الاستدراك الأول:

أورده أبو شامة -رحمه الله- عند قول الإمام الشاطبي (٢٩٠):

فَفِيْ كِلْمَةٍ عَنْهُ مَنَاسِكُكُمُ وَمَا سَلَكُكُمْ وَبَاقِيْ البَابِ لَيْسَ مُعَوَّلا

وباعث الاستدراك عنده أن الإمام الشاطبي لم يذكر تعريفَ الإدغام الكبير وشرطَه، ويرى أبو شامة أن بيت الإمام الشاطبي هذا كان الشأن أن يُسْبَقَ ببيت يدلُّ على ما قصده، قال أبو شامة (٧٠٠): "ووقع لي لو أنه قال عوضَ البيت السابق:

أَبْــوْ عَمْــرِو البَــصْرِيُّ يُسـدْغِمُ إِنْ تَحَــر رَكَا وَالتَقَــى الِمِــثْلانِ فِــيْ التَّــانِيْ الاوَّلا

لكان شرحاً للإدغام الكبير الواقع في المثلين" اه.

وقد تفطن لما أشار إليه أبو شامة الإمامُ الجعبري في شرحه على الشاطبية، وأنشد في ذلك بيتاً يرى أحقيته بالتقديم على ترجمة الإمام الشاطبي، وهو قوله(٧١):

إِذَا حُــرِّكَ المِــثْلانِ أَوْ مَــا تَنَاسَــبَا ٱبُــوْ عَمْـرِهِمْ إِنْ خَـفَّ أَدْغَــمَ الاوَّلا

وفيه من الدلالة ما في بيت أبي شامة المتقدم، ولو أشار الإمام الشاطبي إلى ما استدركه عليه أبو شامة لكان أوفى بالمراد وأسلم.

الاستدراك الثانى:

أورده أبو شامة في خاتمة باب الإدغام الكبير عند قول الإمام الشاطبي(٧٠):

وَقَبْلَ يَفِسْنَ اليَّاءُ فِي السلاءِ عَارِضٌ سُكُوناً أَوَ اصْلاً فَهْوَ يُظْهِرُ مُسْهِلا

ولا يخفى أن هذه الترجمة من التراجم المشكلة في الشاطبية، ومحصل كلام الناظم -رحمه الله- أن السوسي قرأ قوله تعالى: { وَاللائِي يَئِسْنَ } في سورة الطلاق بحذف الياء بعد الهمزة، وله في الهمزة بعد ذلك وجهان؟ تسهيلها بين مع المد والقصر، وإبدالها ياءً ساكنة مع المد المشبع للساكن، وعلى هذا الوجه يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين: الأول ساكن والثاني متحرك، والقواعد تقضي بوجوب إدغام الأول في الثاني للسوسي، بل لجميع القراء على ما تقتضيه الأصول.

ولكن الناظم هنا أخبر أن السوسي قرأ على وجه الإبدال بإظهار هذه الياء الساكنة، وعلَّلَ الإظهار بـــأن سكونها عارض، أو هي في نفسها عارضة؛ لأن أصلها الهمز، ولأجله امتنع الإدغام وتعين الإظهار له<sup>(٧٣)</sup>.

والذي دفع أبو شامة للاستدراك على الإمام الشاطبي هنا هو أنه لم يرتض العلة التي ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه، وهي كون سكون الياء عارض، أو هي في نفسها عارضة؛ وذلك أن أصلها بياء ساكنة بعد هرة مكسورة فاستثقل ذلك فحذفت الياء لكونها متطرفة بعد كسرة كما حذفت في الرام والقاض فبقيت الله بممزة مكسورة فقلبت ياءً مكسورة على غير قياس؛ إذ القياس تسهيلها بين بين، ثم استثقلت الكسرة على الياء فحذفت (٧٤).

قال أبو شامة (٥٠٠): "وكلا التعليلين غير مستقيم، أما السكون العارض فغير صالح لأن يمنع الإدغام كما لم يمنع في نحو: { فَاصْبِرْ لِحُكْمٍ }، { وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ }، وأما إن كانت في نفسها عارضة وأصلها همزة فكان ينبغي أن يجري فيها الوجهان المتقدمان (٢٦) في { يَبْتُغ } ونحوه، نظراً إلى الأصل وإلى ما

عليه اللفظ الآن".

ثم ارتضى أبو شامة بعد مزيد تقرير أن العلة في الإظهار في هذه الكلمة عدم التقاء المثلين أصلاً، بسبب أن أبا عمرو -رحمه الله - كان يقرأ هذه الكلمة بتسهيل الهمزة، وعبروا عنه بياء مختلسة الكسسرة. قال أبو شامة (٧٧): "ومن عبر من الرواة عن قراءة أبي عمرو بإسكان الياء خفي عنه أمر التسهيل فلم يسضبطه، والله أعلم، وقد نظمت هذا التعليل الصحيح فقلت:

مُلَيَّنَةٌ حَقًّا فَاظْهِرْ مُسسَهِّلا"

وَقَبْلَ يَئِسْنَ اليَاءُ فِي اللاءِ هَمْزَةٌ

هذا هو استدراك أبي شامة وهذا وجهه كما تراه، غير أن السمين الحلبي في العقد النضيد نقضه من أصله، وأورد عليه جملة اعتراضات، وناقشه فيما ذهب إليه من علة الإظهار في كلام يطول  $^{(N)}$ ، غير أن محا يستعين ذكره رده على ما جعله أبو شامة توطئة لتعليله من خفاء أمر التسهيل على الرواة، فقد نقضه السمين معظماً جانب الرواية بقوله  $^{(N)}$ : "ومثل ذلك لا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة الرواة إلى مثل ذلك يؤدي إلى عدم الوثوق بنقلهم".

وما قرَّره السمين لا سبيل إلى دفعه على عادته –رحمه الله– في الغيرة على حروف كتاب الله تعالى، وهـــو متعين الفهم والإدراك على كل منشغل بعلم القراءات، فلولا اعتبار هذا الأصل الأصـــيل لـــدبَّ الخـــلاف والتشكيك في سائر القراءات القرآنية.

وعليه فاستدراك أبي شامة –رحمه الله– هِذا الاعتبار ينبغي ألا يَرِدَ بحال، على أنه نـــاقش ترجمــــة الإمــــام الشاطبي في بعض دلالاتما، وتجاوز ذلك إلى ما قرره، وليس ذلك من عادته، رحم الله الجميع.

المبحث الخامس: الاستدراكات الواردة

في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين

أورد أبو شامة في هذا الباب أربعة استدراكات:

الاستدراك الأول: عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله تعالى–(^^):

وَإِدْغَامُ ذِيْ التَّحْرِيْمِ طَلَّقَكُ نَ قُلْ الْحَدِيْ وَبِالتَّأْنِيْتِ وَالجَمْعِ أَثْقِلًا

ووجه استدراكه على الإمام الشاطبي أنه جعل الثقل الذي أدرك الكلمة سبباً في إدغامها؛ والثقل حصل لها بمجموع أمرين على ما أفادته ترجمة الإمام الشاطبي؛ وهما التأنيث والجمع (١٨١)، ولم يكتف أبو شامة بمساتين العلتين، وزاد علة تحرك النون، وقال بعد ذلك (٨٢): " فإن أردت نظم المرجحات الثلاثة فقل:

# وَطَلَقَكُ نَ ادْغِمْ أَحَقُ قَنُونُهُ مُحَرَّكَةٌ جَمْعُ الْوَنَّتِ ثُقَّلَا ".

وهذا الاستدراك نَقَلَه السمين<sup>(۸۳)</sup>، ولم يعقب عليه بشيء، وفيه زيادة فائدة كما ترى فلا مانع من اعتباره. والله أعلم.

> الاستدراك الثاني: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي في ذكره لموانع الإدغام (<sup>14)</sup>: إِذَا لَمْ يُنَوَّنْ أَوْ يَكُــنْ تَــا مُخَاطَــبِ وَمَـــا لَـــيْسَ مَجْزُوْمـــاً وَلا مُتـــــــَقَلّا

والوجه عند أبي شامة أن الإمام الشاطبي لم يتعقب الموانع بالتمثيل لها كما فعل عند ذكره لموانع إدغـــام المتماثلين، قال –رحمه الله–(<sup>۸۵)</sup>: " وكان ذكر المتقاربين أولى لعسر أمثلته، وقد نظمتُ فيه بيتاً فقلت: نَــــذَيْرٌ لَكُــــمْ مُشِّـــلْ بـــــه كُنْــــتَ ثَاوِيـــا وَلَمْ يُؤْتَ قَبْلَ الـــسِّيْنِ هَـــمَّ بهَـــا الْجَـــلا

أراد: { وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ }، ولم يمكنه نظمه؛ لكثرة حركاته فقال: قَبْلَ السِّيْنِ " اهـ.

واستدراك أبي شامة هنا آت في محله، وفيه توسعة على فهم القارئ، ولا سيَّما أن الَشاطبي فعل ذلــك في الباب قبله، وقد اقتفى أثرَ أبي شامة هنا الإمامُ الجعبري حيث وضع استدراكاً على ترجمة الإمام الشاطبي نفسها ضمنها ذكر الأمثلة، وجاء ذلك في سياق قال فيه (٢٠٠٠): " ولم يمثل الناظم لهذه الموانع وهي أولى، ومثالها بيت:

نَصِيْرٌ لَقَدْ خَلَقْتَ طِيْتًا مِثَالُهَا وَلَمْ يُؤْتَ قَبْلِ الوُسْعِ هَمَّ بِهَا فَلا "

وعليه فاستدراك أبي شامة هذا من ألطف استدراكاته على الإمام الشاطبي، وأُمِّها فائدة؛ لما علمتَــه مــن الحاجة إلى المثال. والله أعلم.

> الاستدراك الثالث: أورده أبو شامة عند شرحه لقول الإمام الشاطبي – رحمه الله –<sup>(۸۷)</sup>: فَمَعْ حَمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُـــمَّ الزَّكَــاةَ قُـــلْ وَقُلْ آتِ ذَالْ وَلْتَـــاْتِ طَائِفَـــةٌ عَـــلا

وسبب وضعه الاستدراك هنا أمران؛ أولهما أن موضع الإدغام في لفظ الزكاة، وهو إدغامها في الشاء في قوله: وآتوا الزكاة ثم توليتم غير ظاهر في الترجمة، والثاني أن في لفظ الترجمة تكراراً، ويعني بذلك مجيئه بـ قل في موضعين قريبين، قال أبو شامة: (٨٨) "ولو قال الزكاة ثم قل آت، لكان أولى؛ لأنه أبين لموضع الإدغام، وتخلص من تكرار لفظ قل".

وقد نقل السمينُ استدراكَ أبي شامة ولم يتعقبه بشئ (٨٩)، بل أعاد ترتيب البيت على مراد أبي شامة، ويمكن

أن يعتذر للإمام الشاطبي بتركة التعيين، لشهرة الموضع، وعليه عمل الإمام ابن الجزري في الطيبة بقوله<sup>(٩٠</sup>: وَالخُلْفُ فِي الزَّكَاةَ وَالتَّــوْرَاةَ حَــلْ وَلْتَـــأْتِ آتِ وَلِفَـــا الخَمْـــسُ الأُوَلْ

لكن يشكل على هذا أن الإمام الشاطبي في ترجمته ذكر أربعة مواضع، فنص على تعيين ثلاثة منها، وأرسل واحداً، وهو ما تعقبه أبو شامة فقيَّده كنظائره، وعلى التقييد عملُ ابن مالك في قصيدته بقوله(٩١):

فَتَا الآتِ فِيْ ذَالٍ وَطَا وَبِشُمَّ تَا الزُّ ﴿ زَكَاةَ مَعَ التَّوْرَاةَ تَا جِئْتِ حَدِّدَا

وأما تكرار اللفظ فلا شك أن السلامة منه أحسن، وأبلغ في الكلام، وهو ما يرمي إليه أبو شامة في أحـــد مقاصد استدراكه على ما تمَّ بيانه، وعليه فاستدراك أبي شامة هنا، أضاف تنبيهاً، وأضفى جديداً، وهو حــسن الدلالة في مقصده، والله أعلم.

وَلا يَمْنَعُ الإِدْغَامُ إِذْ هُــوَ عَــارِضٌ إِمَالَــةَ كَــالأَبْرَارِ وَالنَّــارِ أَثْقَــالا

ومن المناسب هنا قبل ذكر استدراك أبي شامة أن يُظهَرَ معنى البيت، ولو على عجالة من الكلام، فالشاطبي المرهمة الله أبصرها الآن أن الإمالة الي سببها الكسر فذهبت بالإدغام باقية على أصلها الذي يقتضي الإمالة؛ وإن زال سببها فزواله لأمر عارض هو الإدغام، والعارض لا يناقض الأصل الثابت، وذلك نحو: { فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا }، { وَتَوَقَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رِبَّنَا }، ومن هنا جاء استدراك أبي الثابت، وذلك نحو: { فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا }، { وَتَوَقَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رِبَّنَا } ( وَتَنَا } ( وَتَنَا أَلِيقَ هَا من باب الإدغام، وقال المرهمة الله (٤٠٠): " شامة فهو يرى أن هذه المسألة من مسائل الإمالة، وبابها أليق بها من باب الإدغام، وقال المرهمة عن البيتين هنا وثمً وقد ذكر في باب الإمالة أن عروض الوقف لا يمنع الإمالة (٥٠) فالإدغام معه كذلك، وكان يغنيه عن البيتين هنا وثمً أن يقول:

وَلا يَمْنَكُ الإِدْغَامُ وَالوَقْفُ سَاكِناً إِمَالَةَ مَا لِلْكَسْرِ فِيْ الوَصْلِ مُـيَّلا

فيستغني عن مفردين في بابين بهذا البيت الواحد في باب الإمالة " اه.

وقد نازعه السمين الحلبي فيما ذهب إليه، واعترض على ما اعتمد عليه من كون باب الإمالة أولى بهــــذه المسألة وقال (٩٦٠: " بل الظاهر التساوي؛ إذ لكل منهما مسوغ " اهـ.

غير أن الجعبري في كنّز المعاني نصر مسلك أبي شامة، واقتفى أثره في الاستدراك على الإمام الـــشاطبي في المسألة نفسها، ولأجل العلة بعينها، وقال(٩٧٠): "وكان يغنيه عن البيت أن يقول في الإمالة مثل:

## وَالادْغَامُ مَا لكَاسْرة الرَّاء مُلِّلا " اه.

وَلا يَمْنَعُ الإِسْكَانُ فِيْ الوَقْفِ عَارِضاً

ومع هذا فلا تشريب على الإمام الشاطبي في فعله، وكلامُ السمين في تساوي البابين بأحقية الترجمة وجيـــة سديدٌ؛ وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج مع ما في التكرار من المصلحة، ولا سيما والفصل بين البابين طويل في الشاطبية، وعمل الإدغام مغاير لعمل الإمالة كما هو مقرر معلوم.

وعلى مراد أبي شامة جاءت ترجمة الإمام ابن الجزري في النشر حين عقد المسألة بعمومها في آخـــر بـــاب الإمالة بقوله (٩٨٠):

وَلَيْسَ إِدْغَامٌ وَوَقْفٌ إِنْ سَكَنْ يَمْنَعُ مَا يُمَالُ للْكَسْرِ ....

#### المبحث السادس: الاستدراكات الواردة في باب هاء الكناية

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب استدراكاً واحداً، وذلك عند قول الإمام الشاطبي في خاتمة الباب (٩٩):

وَفِيْ الْهَاءِ ضَـمٍ لِّلَفَّ دَعْـوَاهُ حَـرْمَلا وَصِلْهَا جَـوَاداً دُوْنَ رَيْـبِ لِتُوْصَلا

وَعَسى نَفَسِرٌ أَرْجِئْكُ بِسَالهَمْزِ سَسَاكِناً وَأَسْكِنْ نَصِيْراً فَسَازَ وَاكْسِرْ لِغَيْسِرِهِمْ

هذه الترجمة عقدها الإمام الشاطبي في بيان خلاف السبعة في كلمة { أَرْجِنْهُ } في موضعيها في الأعراف والشعراء (۱٬۰۰)، وقد حوت ترجمته ستَّ قراءات: ثلاث بالهمز، وثلاث بلا همز (۱٬۰۰)، واستظهارها من السنظم يحتاج إلى دربة وممارسة، ولا يستطيعه كل أحد، وهو ما حدا بأبي شامة أن يعترض البيت باستدراك، فإنه بعد أن قرر تراجم البيتين واستنبط القراءات منهما قال (۱٬۲۰): " وقد جمعت هذه القراءات الست في بيت واحد، في النصف الأول قراءات الهمز الثلاث، وفي النصف الثاني قراءات من لم يهمز الثلاث فقلت:

ثم شرع في شرح نظمه، وهو لطيف كما ترى، وينأى بالترجمة عما قد يُلْبِس، فإن ترجمة الشاطبي مع مسا فيها من صعوبة استنباط القراءة، لم تسلم من اعتراض نبَّه عليه المتقدمون فإن قوله: (سَاكِناً) معترضٌ عليه من وجهين:

الأول: أنه لفظ به ساكناً فلا فائدة في تقييده لفظاً.

الثاني: أنه يوهم أن قراءة الباقين بالتحريك المطلق، وهو الفتح على ما تقتضيه أصول الــشاطبي، ولــيس

الأمر كذلك<sup>(١٠٣)</sup>.

لورش:

وقد أجيب عن هذين الاعتراضين بما لا يدفعهما من كلِّ وجه، غير أن أبا عبد الله الفاسي (100) في شرحه أغلق باب الاعتراض من أصله بقوله: " إذا احتمل الكلام ما يليق ومالا يليق حُملَ على ما يليق " يريد بذلك كيفية قراءة الباقين، وألها لا تليق أن تكون بتحريك الهمز، وإن كان النظم في ذلك محتملاً، غير أن هذا المسلك منه –رحمه الله— لو صحَّ اعتباره لما كان هناك حاجة لكثير من الأضداد والقواعد التي ذكرها الناظم في مقدمة قصيدته، وعليه فنظم أبي شامة فيه السلامة مما ذكر، وقد تقرَّر أن السلامة لا يعدلها شيء.

#### المبحث السابع: الاستدراكات الواردة في باب المد والقصر

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب استدراكين:

الاستدراك الأول: عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله– في ذكره لمذهب ورش في تثليث البدل<sup>(١٠٥</sup>٪: وَمَــــا بَعْــــدَ هَمْـــــزِ ثَابِـــــتِ أَوْ مُغَيَّــــرِ فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْشِ مُطَوَّلا

وَوَسَّــطَهُ قَـــوْمٌ .....

ومحل الاستدراك عند ذكر مذهب التوسط عنه في قوله: ووسطه قوم، وبيان ذلك عند أبي شامة، أن قوله: ووسطه قوم لا يمنع أن يكون رمزاً لخلاد، قال أبو شامة في تقرير هذا: (١٠٦) "ولا مانع من أن يكون لفظ قوم في بيت الشاطبي رمزاً لخلاد على اصطلاحه كما قال فيما مضى (١٠٧): همى صفوه قوم، فكان ينبغي له أن يأتي بلفظ يزيل هذا الاحتمال؛ مثل أن يقول: وبالمدَّة الوسطى كآمن، أو يقول: ووسطه أيضاً "اهـ، وكلام أبي شامة ظاهر القصد، وأحسن ما يعتذر به عن الإمام الشاطبي ما نقله السمين في العقد النضيد بقوله: (١٠٨) " والقاف في قوم ليست برمز؛ لأن التقدير: وسطه عنه قوم، وقد تقدم أنه لا يجمع بين الاسم الصريح والموز (١٠٩)، ولكن ظاهر لفظه يوهم ذلك"، وما قرَّره السمين من حصول الوهم صحيح، ولأجل ذا تعقب على هذه الترجمة أيضاً الإمام الجعبري في كتر المعاني، وقال بعد أن ذكر اللبس الحاصل بالترجمة (١١٠٠): " ولو قال بعض لارتفع "، يعني اللبس، لكن الصحيح أن اللبس لا يرتفع بمثل هذا لاحتمال أن تكون الباء رمن لقالون أيضاً، فتعود المسألة على حالتها الأولى، فاستدراك أبي شامة في هذا المقام أتم وأكمل، والله تعالى أعلم. الاستدراك الثاني: عند قول الإمام الشاطبي حرحهه الله تعالى (١١٠) في ذكره للمستثنيات من مدّ البدل

وَمَا بَعْدَ هَمْ زِ الوَصْلِ إِيْتِ وَبَعْ ضُهُمْ يُؤَاخِ لَكُمْ آلانَ مُ سَتَفْهماً تَ لَا

فقد استدرك أبو شامة على الإمام الشاطبي في ترجمته هذه أموراً:

أولها: أن قوله: "وَمَا بَعْدَ هَمْزِ الوَصْلِ إِيتِ" قد يفهم منه تخصيصه بالمثال المذكور فحسب.

ثانيها: أن الحكم في همز الوصل إنما هو في حال البدء بما، وليس في الترجمة تعيين ذلك.

ثالثها: أن قوله: "وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُكُمْ " يفهم منه أن استثناء المد في هذه الكلمة عند البعض، وليس كذلك بل استثناؤها محلُّ إجماع بين الرواة، كما نصَّ عليه في النشر(١١٢٠).

رابعها: أن رسم الكلمة في الترجمة موصولة بضمير الكاف قد يفهم منه تعيين الحكم بها ما دامت بهذا الرسم، ولهذا قال السمين (١١٣): " وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على أن { يُؤَاخِذُكُمْ } وبابه من نحو: { لا يُتوهم خصوصيته بهذه اللّفظة فقط ".

خامسها: أن الإمام الشاطبي في ترجمته لم يعين الألف التي يتعين قصرها في كلمة { الآنَ } المستفهم بما هل هي الواقعة قبل اللام، أم التي بعدها، وفهم هذا متعين.

هذه جملة ما أورده أبو شامة من استدراكات (۱۱٤)، وهي واردة صحيحة الاعتبار، ثم أتى -رحمه الله- بما استدركه على الإمام الشاطبي بقوله:

ثم قال –رحمه الله – عن بيته (١١٥): " ففي هذا البيت الذي نظمته خمسة أشياء فاتت بيت الشاطبي –رحمـــه الله تعالى–؛ وهي تصريح التمثيل بـــ (إيت )، وذكر البدء، وإدراج مع المستثنى المتفق عليه، وتعريتـــه مـــن الضمير ليعم، وبيان موضع المستثنى من ( الآن ) " اه.

وقوله في بيته: ( قَصْرُ لا ) هو ما أراده من تعيين محل الألف التي حقها القصر في هذه الكلمة وهي الواقعة بعد اللام، لإخراج الواقعة قبلها، فإنما لا يحتملها بيته المذكور.

والعجيب مع توارد هذه الاستدراكات ووضوحها إلا أن السمين في شرحه لم يحتفل بها، ولم يعرج علــــى بيت أبي شامة، مع أنه اتفق له أن وافقه على بعض ما ذكره، والله أعلم.

## المبحث الثامن: الاستدراكات الواردة في باب الهمزتين من كلمة

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب خمسة استدراكات:

الاستدراك الأول: عند قول الإمام الشاطبي (١١٦):

وَفِ ي كُلِّهَ الوَاوَ وَالمُلْكِ مُوْصَلا وَفِي الاعْرَافِ مِنْهَا الوَاوَ وَالمُلْكِ مُوْصَلا

ولتعلم أن الترجمة في أصلها هنا معقودة لذكر الخلاف في كلمة { ءَامَنْتُمْ } في سورها الثلاث في الأعراف وطه والشعراء (١١٧)، كما دلَّ عليه البيت المصدر به الخلاف في هذه الكلمة في قوله –رحمه الله تعالى–: وَطَهَ وَفِيْ الْأَعْــرَافِ وَالــشُّعَرَا بِهَــا عَامَنْتُمُـــو لِلْكُــــلِّ ثَالِثــــاً ابْــــدِلا

وليس على هذا اعتراض أبي شامة، وإنما اعترض على عمل الإمام الــشاطبي بــذكره موضع ســورة الملك (١١٨) في قوله: " وَالْمُلْكُ مُوْصَلا ". قال أبو شامة معلِّلاً ذلك (١١٩): "وحكم الـــتي في الملــك حكــم { وَأَنْذَرَتَهُمْ } وشبهه؛ لأنه ليس فيها إلا همزتان (٢١٠)، ولم يكن له حاجة بذكر التي في الملك هنا، فإنهــا ليــست بلفظ هذه الكلمة، ولأنه قد أفرد لها بيتاً في سورتما (٢٢١)، فلو قال هنا:

فيْ الاعْرَاف منْهَا الوَاوَ فيْ الوَصْل مُوْصَلا

بفتح الصاد من "مُوصَلا" لكان أولى وأبين" اه.

واعتبر السمينُ عملَ الإمام الشاطبي استطراداً وتبرعاً، وأعقب ذلك بقوله(١٢٢٠): "ساقه إلى هذا ما ذكرت من مشاركة همزة { ءَأُمِنْتُم } في إبدال كل منهما واواً لما تقدم، والعلماء يـضمون المـسألة إلى أخـرى إذا شاركتها في أدبى حكم" اه.

وما ذكره السمين –رحمه الله– وجية لو كان مسلك الإمام الشاطبي على وفاقه دوماً في تراجم قــصيدته جميعها، وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا يستطرد في جمع النظائر كما يصنع ابن الجزري في طيبة النشر مثلاً، وهذا أمر يدركه من له عناية بالشاطبية.

ثم إن السمين نفسه نقل اعتراض بعضهم بقوله (١٢٤): " واعتُرِضَ على المصنف أيضاً بأنه كان ينبغي أن يذكر هنا مسألة: { ءَ أَلَهُتُنا حَيْرٌ } في سورة الزخرف (١٢٤) فإلها من الباب حقيقة؛ إذ اجتمع فيها ثلاثُ همزات، فذكرها أولى من ذكر { ءَ أَمَنْتُم } في الملك، وأجيب عنه بأنه خاف السآمة من التطويل في الكلام على لفيظ { ءَاًمَنْتُم }؛ فإلها استوعبت ثلاثة أبيات، وهذا لا يفيد؛ إذ لقائل أن يقول: كان ينبغي أن يترك الكلام في { ءَاًمِنْتُم } في الملك هنا وفي سورها " { ءَاًمِنْتُم } في الملك هنا وفي سورها "

وهذه المناقشة من السمين تقوي مسلك أبي شامة، وأما الاعتذار بالتطويل فليس بشئ، على ما أفدده السمين، بل يمكن أن يقال: إن من التطويل أن تُذكر الترجمةُ نفسها في موضعين، وليس التطويل أن تستأنف ترجمة جديدة لم يسبق عليها من الناظم كلام، وعليه فاستدراك أبي شامة له وجة ظاهرٌ. والله تعالى أعلم.

الاستدراك الثاني: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله–(١٢٥)

فَلِلْكُــلِّ ذَا أَوْلَــى وَيَقْــصُرُهُ الـــذِيْ يُسهَّلُ عَنْ كُلِّ كَالآنَ مُثَّلا

وليعلم ابتداءً أن الإشارة بقوله: ذا إلى تقديم وجه المد الطويل على التسهيل؛ في الكلمات التي وقعت فيها همزة الوصل بين لام ساكنة وهمزة استفهام؛ نحو: ءآلذكرين، ونظائرها(١٢٦)، واستدراك أبي شامة لا علاقة لـــه بهذا، وإنما أفاد أنه قوله: كالآن، خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: وذلك كالآن، وقوله: مثلا بعده جملة اســـتنافية، أي حصل تمثيل ذلك بما ذكرناه، قال(١٢٧): " ولو قال بآلآن مثلا؛ لكان المعنى ظـــاهراً ولم يحــتج إلى هـــذه التقديرات"، وإن كان إعراب أبي شامة مسلماً به، لكن المعنى عليها ظاهر الدلالة على المقصود، والله أعلم.

الاستدراك الثالث: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي – رحمه الله–(۱۲۸)

وَفِيْ صَابْعَةٍ لا خُلْفَ عَنْهُ بِمَارِيمٍ وَفِيْ حَرْفَي الأَعْرَافِ وَالشُّعَوَا العُلا

وليعلم أن هذه الترجمة موصولة بمذهب هشام في الإدخال بالخلاف بين الهمزة المفتوحة والمكسسورة في كلمة، إلا في سبعة مواضع فله الإدخال قولاً واحداً، وهذه الترجمة وتاليتها في تعدادها، غير أن قوله في الترجمة: لا خلف يلبس في المتعين بعد رفع الخلاف هل هو الإدخال أو عدمه، وقد قرر أبو شامة أن المتعين هو الإدخال بناءً على أصل قاعدته في الإدخال قبل المكسورة، وهو ما عليه فَهْمُ شراح القصيد (١٣٩)، لكن جاء أبو شامة باستدراكه بقوله: (١٣٠) " على أنه لو قال: سوى سبعة فالمدُّ حتمٌ بمريم، لزال هذا الإشكال، والله أعلم "اهـ.

واستدراك أبي شامة قاضِ بالتعيين لوجه المد في هذه السبعة، فإيراده حَسَنٌ يرفع اللبس المحتمل، وقد نقله عنه السمين في العقد النضيد(١٣١) وأفاض في شرحه، والله أعلم.

الاستدراك الرابع: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي – رحمه الله-، في تعداد المواضع السبعة المشار إليها قريباً: (١٣٢)

أَنَّكَ آنِفُكًا مَعًا فَوْقَ صَادِهَا وَفِيْ فُصِّلَتْ حَرْفٌ وَبِالْخُلْفِ سُهَّلا

والوجه في استدراك أبي شامة، ما صرَّح به بقوله: (١٣٣) " وفي قوله معــاً يــوهم أن آنفكــاً موضــعان، كقوله (١٣٤): نعمًا معاً، فلو قال: هما فوق صادها؛ لزال الإيهام"، وقد وافق الإمامُ الجعبري أبا شامة على هذا،

وقرَّر المعنى نفسَه؛ لرفع اللبس على ما أفاد<sup>(١٣٥)</sup>، ولكن اللبس مأمون على ما أفاده السمين<sup>(١٣٦)</sup>، من حيث إنه لم يوجد أنفكاً في الصافات إلا في موضع واحد، والله أعلم.

الاستدراك الخامس: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي في خاتمة باب الهمزتين من كلمة، في ذكره لمذهب هشام في الهمزة المضمومة بعد فتح:

وهذا البيت تضمن مذهب التفصيل لهشام في المواضع الثلاثة؛ القصر والتحقيق في آل عمران، والمد والتسهيل في الموضعين الباقيين، وهو الذي قرأ به صاحب التيسير على أبي الحسن طاهر بن غلبون(١٣٧)، وهو ما يرى أبو شامة وجوب الاقتصار عليه، وقال في هذا السياق(١٣٨): " ولو أنه نظم مقتصراً على ما في التيسير لقال ما كنت نظمته قديماً تسهيلاً على الطلبة:

ومدك قبل الضم برِّ حبيبُه بخلف هشام في الثلاثة فصلا ففي آل عمران يمد بخلفه وفي غيرها حتماً وبالخلف سهلا أى مد حتماً بلا خلاف" اهـــ.

قال السمين (١٣٩): " تبع ما في التيسير في إسقاط وجه القصر عن أبي عمرو، وفي إسقاطه القصر والتحقيق في السور الثلاث"، فالتحقيق مع القصر في المواضع الثلاث من زيادات القصيد؛ لأن صاحب التيسير لم يذكر لـــه إلا التحقيق مع المد في المواضع الثلاثة (١٤٠)، وهذا هو وجه استدراك أبي شامة، والله أعلم.

#### المبحث التاسع

#### الاستدراكات الواردة في باب وقف حمزة وهشام على الهمز

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي أربعة استدراكات:

الاستدراك الأول: عند قول الإمام الشاطبي (١٤١):

وَرِثْياً عَلَى إِظْهَارِهِ وَادِّغَامِهِ وَبَعْضٌ بِكَسْرِ الْهَا لِيَاءِ تَحَوَّلا

وهذه الترجمة من جملة المسائل المتفرقة التي ذكرها الإمام الشاطبي في هذا الباب، وكلامه في الترجمة علسى لفظ { رِنْياً } في قوله تعالى في سورة مريم (١٤٦٠): { هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِنْياً }؛ فأفاد –رحمه الله– أن فيها وجهين هما: الإظهار والإدغام، وقد قرر العلماء –وعليه النصُّ في التيسير (١٤٣٠)– أن هذا الحكم ليس خاصـــاً لهـــذه

وما ذكره أبو شامة وجيه، وقد اعتذر للشاطبي بأنه نبه بــــ (رِنْياً } عليهما، ولكن هذا لا يوازي التصريح بحال، حتى قال السمين (١٤٨): "ولعمري، إن التنبيه عليهما لمطلوب، كم رأيناهم يقطعون النظير عن نظيره ".

وممن استدرك على الناظم هنا للحاجة إليه أبو عبدالله الفاسي بقولـــه (١٤٩٠): "والحكـــم في { وَتُـــؤُوِي } و{ أَتُوْوِيه } بعد الإبدال كالحكم في { وَرِثْياً }، وقد نصَّ في التيسير على ذلك، ولم يذكره الناظم رحمه الله؛ لمـــا في { وَرَثْياً } من التنبيه عليه، ولو قال:

## وَأَظْهَرَ رِئْياً ثُمَّ تُؤْوِيْ وَأَدْغَمَا

لكان أبين" اه.

الاستدراك الثاني: عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله– في ذكـــره وجـــه الإدغـــام في الـــواو واليـــاء الزائدتين(١٥٠):

وَيُدْخِمُ فِيْهِ السَوَاوَ وَاليَسَاءَ مُبْسَدِلاً إِذَا زِيْدَتَا مِنْ قَبْسُلُ حَتَّى يُفَصَّلا

والوجه عنده أن الواو والياء الأصليتين نحو { سوءاً }، و{ شَيء } يجوز فيهما الإدغام عند البعض، وقد عقد الإمام الشاطبي لهذه المسألة ترجمة بقوله في آخر الباب(١٥١):

وَمَـــا وَاوِّ اصْـــلِيٌّ تَـــسَكَّنَ قَبْلَـــهُ أَوِ الْيَا فَعَنْ بَعْضِ بِالادْغَامِ حُمَّلا

وعليه فكان الأنسب والألصق بسياق الكلام ألا يفصل الإمام الشاطبي بين حكم الإدغام في الزائدتين والأصليتين فصلا طويلاً تخلله تراجم مغايرة كما فعل -رحمه الله-، قال أبو شامة (١٥٢): " ولو قال بعد هذا البيت (١٥٣):

وَإِنْ كَانَتَا أَصْلَيْنِ أَدْغَمَ بَعْضُهُمْ كَشَيْ وَسَوْءٍ وَهُوَ بِالنَّقْلِ فُضَّلاً لَكَانَ أَظْهِر وأولى " اه.

وعلى جمع المسألتين لاتحاد الحكم جرى عمل المحقق ابن الجزري في طيبة النشر بقوله (١٥٤): وَالسَوَاوُ وَاليَسَا إِنْ يُسِزَادَا أَدْغَمَسَا وَالبَعْضُ فَيْ الأَصْلَيِّ أَيْضاً أَدْغَمَا

وحَسَنَةُ هذا العمل ضم شمل المسائل ما دام الأمر معقوداً لما جاز دحول الإدغام عليه فمن المناسب اســـتيعاب

مسائله، وعدم الفصل بينها بأجنبي عنها.

ولما أورد السمينُ اعتراضَ أبي شامة نصره وقال(٥٥٥): " والاعتراضُ صحيحٌ " .

وقد نازع في صحة الاعتراض أبو عبدالله الفاسي في شرحه (١٥٦٠) بقوله عند حكم الإدغام في الأصليتين: " قال بعضهم: وكان ينبغي أن يكون هذا البيت (١٥٧٠) بعد قوله: "ويدغم فيه الواو والياء مبدلا".

قلت: وليس الأمر كما قال، بل هذا البيت حالٌ في مكانه، مستقر في مركزه؛ لأن الناظم –رحمه الله – قدم ما يعتمد عليه من أحكام التخفيف في جميع أنواع الهمز وانقضى ذلك عند قوله: "وفي غير هذا بين بسين"، ثم أردف ذلك بأحكام تتعلق ببعض ما سبق، وبأوجه زائدة لا تبلغ درجة ما ذكره في هذا الباب مسن الأوجه المذكورة " اه.

وجواب أبي عبدالله ليس بظاهر على ما أفاده السمين في شرحه (١٥٨ حين تعقبه على ما قاله، بــل فيــه تكلُف، وما قاله أبو شامة واضح الطريق لا يُجَادَلُ على مثله، فلمُّ شتات المسائل مما يحتاجه كل متعلم، وهـــو أدعى إلى قرار المعلوم، وضبط مسائله.

الاستدراك الثالث: أورده أبو شامة على الإمام الشاطبي في معرض كلامه على مسائل الروم والإشمام، وما يجوز دخولهما عليه من أحكام هذا الباب، وهذه المسألة عقدها الإمام الشاطبي في بيتين بقوله(١٥٩):

وَأَشْكِمِمْ وَرُمْ فِيْمَا سِوَى مُتَبِلِّ بِهَا حَرْفَ مَدٍّ وَاعْرِفِ البَابَ مَحْفلا

وقوله<sup>(۱۲۰)</sup>:

وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيْكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَـرْ وَكَا طَرَفًا فَالبَعْضُ بِالرَّوْمِ سَـهَّلا

وأراد الإمام الشاطبي في البيت الأول ذكر ضابط ما يدخله الروم والإشمام؛ وهو أن يقال: يدخلان علسى كلِّ همز طرف قبله ساكن غير ألف(١٦١)، وأما البيت الثاني فذكر فيه حكم الهمز المتطرفة المسبوقة بمتحرك أو ألف، وأفاد أن حكمها التسهيل بالروم عن بعضهم(١٦٢)، كما دلَّ عليه قوله: " فَالبَعْضُ بِالرَّوْمِ سَهَالا ".

فإن قيل: كيف عُلمَ أن الهمزة متطرفة، والترجمة مفتقرة إلى النصِّ على ذلك؟

فالجواب عن مثل هذا سهل؛ إذ من المقرر عند أهل الفن أن الروم والإشمام عملهما في الطرف.

وأبو شامة –رحمه الله– لما أبلى بلاء حسناً في شرح ترجمة الإمام الشاطبي قال(١٦٣): " وقلتُ أنا بيتين قرَّبا معنى بيتيه على ما شرحناهما به:

مَا قَبْلِ سَاكِنِ سِوَى أَلِفِ وَامْنَعْهُمَا المَادَّ مُبْدِلاً هُ أَلِفٌ وَامْنَعْهُمَا المَادَّ مُبْدِلاً هُ أَلِفٌ اوِ السَّعْضُ بِالرَّوْمِ سَهَّلاً هُ أَلِفٌ اوِ السَّعْضُ بِالرَّوْمِ سَهَّلاً

وأَشْمِمْ وَرُمْ فِيْ كُلِّ مَا قَبْلِ سَاكِنِ وَوَالْسَاكِنِ وَوَالْسَلُ وَلَالِكُ وَالْسَلُ

فانضبط في هذين البيتين على التفصيل كلُّ ما يدخله الروم والإشمام وما لا يدخلانه (١٦٤) "اهـ.. قال السمين بعد أن نقل استدراك أبي شامة (١٦٥): " وما قاله حَسَنٌ ".

الاستدراك الرابع: جاء به أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله– في خاتمة الباب<sup>(۱۳۱)</sup>: وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَّ مَحْضاً سُكُوْنَهُ وَأَلْحَــقَ مَفْتُوْحــاً فَقَـــدْ شَــــذَّ مُـــوْغِلا

وأبو شامة استدرك عليه بيتاً ضمَّنه علةَ من منع الروم على ما تقدم من جواز دخوله عليه، وجــوَّز أبــو شامة أن يكون سبب المنع النظر إلى أن حركة النقل والمدغم من جنس الحركة العارضة، وتلك لا يدخلها روم ولا إشمام فقاس هذه عليها، ثم أنشأ بيتاً ضمَّنه ذكر العلة الآنفة حيث يقول(١٧٧٠): " ويُقالُ في نظم هذا: ومَــن لَــم يَرُمْـــهُ أَوْ يُــشمَّ وَقَاسَــهُ بِعَارِض شَكْل كَانَ فِيْ الرَّأْي مُحْمَلاً".

وذِكْرُ العلة مما قد يختلف فيه، وليس محل جزم من كل وجه، غير أن التصريح بما يزيد الحكم وضــوحاً. والله أعلَم.

ومن لطيف ما يُعلَم أن قول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: " وَٱلْحَقَ مَفْتُوْحاً " مختلف في فهم معناه بين أبي شامة، وأبي عبدالله الفاسي؛ فأبو شامة يفسر قوله: "وألحق مفتوحاً" بأن من منع ألحق المضموم والمكسور بالمفتوح في أن لا روم فيه (١٦٨)، وعلى هذا يكون الكلام في ترجمة الإمام الشاطبي موصولاً بما قبله، وأما أبوعبدالله الفاسي فعنده أن قوله: "وَٱلْحَقَ مَفْتُوْحاً" مسألة مستأنفة أدركها الشذوذ لا علاقة لها بسابقتها، والمعنى عنده "وَٱلْحَق مَفْتُوْحاً" أي: ألحقه بالمضموم والمكسور في جواز الروم فيه (١٦٩)، ووجه السندوذ أن السروم في المفتوح ليس من مذهب القراء، وبمثل فهمه قال الجعبري في كنز المعاني (١٧٠١)، وقد استظهر السمينُ مسذهب أبي عبدالله (١٧٠)، وهو كذلك، والله أعلم.

## المبحث العاشر: الاستدراكات الواردة في باب الإظهار والإدغام

أورد الإمام الشاطبي -رحمه الله- في هذا الباب أربعة أبيات يقول فيها(١٧٢):

سَـــاًذْكُرُ أَلفَاظَــاً تَلِيْهَــا حُرُوْفُهَـا فَـــدُوْنَكَ إِذْ فِـــيْ بَيْتِهَـا وَحُرُوْفَهَـا سَأُسْمِيْ وَبَعْدَ الَــوَاوِ تَــسْمُو حُــرُوْفُ مَــنْ وَفِـــيْ دَالِ قَـــدْ أَيْـــضاً وَتَــاءِ مُؤَنَّـــثٍ

بالاظْهَ ارِ وَالإِدْغَ امِ تُرُوى وَتُجْ تَلا وَمَا بَعْ لُهُ بِالتَّقْيِيْ لِهِ قُدُهُ مُ لَنَّلًا تَسسَمَّى عَلَى سِيْمَا تَسرُوْقُ مُسرَتَّلا وَفِيْ هَلْ وَبَلْ فَاحْتَلْ بِذَهْنِكَ أَحْيَلا وهذه الأبيات ضمنها الإمام الشاطبي مصطلحات خاصة يعتمد عليها في الأبواب التالية لهذا الباب، ولم يرتض أبو شامة مسلك الإمام الشاطبي في هذه الترجمة وقال(١٧٣٠): " وهذه الأبيات الأربعة غير وافية بالتعريف بما صنعه في هذه الأبواب، على ما ستراه وهمياً لي مكالها أربعة أبيات لعلها تفي بأكثر الغرض فقلت:

بالاظْهَارِ وَالإِدْغَامِ ثُرُوكَ وَتُجْتَلَى لَدَى أَحْرُفَ مِنْ قَبْلِ وَاوِ تَحَصَّلا أَسْمَى الذي في في أَحْرُف اللَّفْظ فُصَّلا أَسَمِي الذي في أَحْرُف اللَّفْظ فُصَّلا ". أَوَائِلُ كُلْمَ بَعْدَهَا الدواو فَيْصَلا ". سَاذُكُرُ أَلفَاظاً أَخِيْهُ رُوْفِهَا فَالْحَدُ مُرُوْفِهَا فَالْحَدُونَكَ إِذْ قَدْ بَالْ وَهَالْ تَا مُؤَنَّتُ ثُ وَقَرَّاءَهَ مُؤَنَّتُ مَا مُؤَنَّتُ مَا مُؤَنَّتُ وَقُرَّاءَهَ مُ المُلِسِمْتُوْعِينَ وَبَعْ المُلَمَّ وَقُراءَهُمُ وَقُولَتُهُ وَيُوْفَدُ مُروفَفَ مَا وَوَ وَبَعْ مَدُ حُرُوفُكَ مُ

هذه أبيات أبي شامة، وقد ضمَّنها شرحاً لها أذكر أهمَّ ما فيه، مع عرضه على ترجمة الإمام الشاطبي المماثلة لها ليظهر ما كان من استدراك عليها.

فقول أبي شامة في بيته الأول: " أَخِيْرُ حُرُوْفِهَا بِالاظْهَارِ وَالإِدْغَامِ " أخصُّ من ترجمة الإمام الشاطبي؛ ذلك أن المروي منها بالإظهار والإدغام إنما هو الحرف الأخير منها، وهو أولى من نسبة ذلك إلى اللفظ بكماله.

وقوله: " فدونك إذ قد... " البيت ، في تعدادها، فإذا تمت الحروف جاءت كلمة أولها واو دلسيلاً علسى انفصالها، فهذا البيت لم يأت فيه أبو شامة بجديد غير أنه لازم لتمام سياق المعنى.

وقوله:

وَقُرَّاءَهَ الْمُـــسْتَوْعِيِيْنَ وَبَعْــــدَهُمْ أُسَمِّيْ الذِيْ فِــيْ أَحْــرُفِ اللَّفْــظِ فُــصَّلا

ومراده أنه يذكر ابتداءً القراء الذين استوعبوا أحد العملين الإظهار أو الإدغام، ثم بعد ذلك يبدأ بمذهب التفصيل فيذكر من أعمل أحد العملين في أحرف دون بعض، ومن بقي بعد ذلك فبالإدغام إن كان الأولون أظهروا، وبالإظهار إن كان المستوعبون الأولون أدغموا، وما صرَّح به أبو شامة في هذا البيت التزمه الإمام الشاطبي من غير تصريح به، كما هو ظاهر عمله لمن تأمله، وهو على طريقته المألوفة في مثل هذا، ولا أدري ما سبب كون أبي شامة -رحمه الله- تعامل مع هذه الأبواب المخصوصة بمعزل عن القواعد المعلومة ابتداءً، وربما حمله على ذلك ما عمد إليه الإمام الشاطبي من النصِّ على بعض القواعد الخاصة لهذا الباب، والله تعالى أعلم.

وَيُرْمَـــزُ مَــعْ وَاوِ وَبَعْــدُ حُرُونْفُــهُ أَوَاتِلُ كَلْم بَعْدَهَا الوَاوُ فَيْصَالا

أي: بعد الفراغ من الرمز للقراء تأتي الواو الفاصلة بين المستوعبين لأحد الحكمين والمفصلين؛ ممن يدغمون في بعض ويظهرون عند بعض، ثم تأتي واو فاصلة بين رموز المفصلين وحروفهم التي أدغموا فيها أو أظهروا عندها، وقوله هنا: (وائل كلم) بيان لذكر كيفية الحروف (١٧٤)، وما ذكره أبو شامة في هذا البيت عليه عمل الإمام الشاطبي، إلا أن في بيته تصريح بأن حروف المفصلين تكون أوائل كلمات، والإمام الشاطبي لم يصرح بهذا، ولا تظهر كبير فائدة من التصريح به فهو مما يدرك بالممارسة.

الاستدراك الثاني: في ذكر تاء التأنيث.

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي استدراكاً لطيفاً عند قول الإمام الشاطبي في ذكر الحروف التي تظهـــر عندها تاء التأنيث أو تدغم فيها(١٧٥):

وَأَبْدَتْ سَنا ثَغْرٍ صَفَتْ زُرْقُ ظَلْمِهِ جَمَعْ ضَ وُرُوْداً بَارِداً عَطِرَ الطَّلا

والوجه عند أبي شامة في استدراكه أن الإمام الشاطبي لم يذكر لتاء التأنيث مع حروفها أمثلة، وأمثلتها صعبة؛ لأنها ليست بلفظ واحد فيستذكر به ما بعده، وقد مثّل لها أبو شامة بقوله(١٧٦٠):

مَضَتْ كَذَبَّتْ لَهُدِّمَتْ كُلِّمَا خَبَتْ وَمَعْ وَنصِجَتْ كَانَتْ لِذَلِكَ مُضِّلا

والأمثلة على ترتيب أبي شامة: { مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ } { كَذَّبَتْ ثَمُودُ } { لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ } { كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ } } نودناهُم } أي شامة: وما على به مسلم خبَتْ زِدْنَاهُمْ } { نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ } { كَانَتْ ظَالِمَةً }، واستدراك أبي شامة في موضعه، وما علَّل به مسلم له، وقد استوفى أمثلة تاء التأنيث مع حروفها، إلا أنه قدم مثال الجيم على الظاء على خلاف ترتيب الإمام الشاطبي، والأمر في هذا يسير، بيد أن الإمام الجعبري في كنز المعاني اقتفى أثر أبي شامة فيما ذهب إليه، وصنع بيتاً تضمن أمثلةً على ترتيب الإمام الشاطبي لهذه الحروف، قال حرحه الله (١٧٧٠): " وإذ وقد يتذكر بهما ما بعدهما، بخلاف التاء (١٧٧٠) فلو قال مثل:

خَلَتْ بَعُدَتْ مِثَالُهَا حَصِرَتْ خَبَتْ وَلا".

ولولا الحاجة إلى التمثيل لما تعقبة الجعبري، وهو مما يقوي مسلك أبي شامة وحُسْنَ استدراكه هنــــا، والله علم.

الاستدراك الثالث: في ذكر لام هل وبل.

وهو كسابقه في حسن موضعه؛ إذ في ترجمة الإمام الشاطبي هنا إشكال ظاهر، أزاله أبو شامة ببيان باهر، وذلك عند قول الإمام الشاطبي (١٧٩):

ألا بلْ وَهَلْ تَـرْوي ثَنَا ظَعْن زَيْنَب سَـميْرَ نَوَاهـا طلْحَ ضُـرٍّ وَمُبْتَلَـي

ومن المتفق عليه أن الحروف المذكورة مع لام هل وبل على ثلاثة أقسام؛ قسمٍ مختص بـــ(هـــل)، وقـــسمٍ مختص بـــ(هــل)، وقــسم مختص بـــ(بل)، وقسمٍ مشترك بينهما (١٨٠)، وترجمة الإمام الشاطبي -رحمه الله- لا تفيد هذا التقسيم، فظاهرها أن كلاً من هل وبل تلتقي مع هذه الحروف الثمانية، وليس كذلك، هذا ما قرره أبو شامة ثم قال (١٨١): "فلـــو أن الناظم قال:

لزال ذلك الإيهام، أي لام هل وبل لهما التاء والنون، ولـــ(هل) وحدها الثاء، ولـــ(بل) الخمسة الباقية " ..

وقد نقل السمين(١<sup>٨٢)</sup> استدراك أبي شامة مقرّاً له بعد أن ذكر الوهم الذي تحتمله عبارة الإمام الشاطبي. وممن أفاد ذلك أيضاً الإمام الجعبري في كنْز المعاني، واستدرك على الإمام الشاطبي ببيت يشابه بيـــت أبي شامة، قال في كنْز المعاني(١٨٣): "ولو قال:

لأوضح " اه.

وعليه فاستدراك أبي شامة على الإمام الشاطبي هنا استدراك علميّ وجيه، يتعين الأخذ به لصحة دلالتـــه، ومطابقته لأصول الرواية، والله أعلم .

#### المبحث الحادي عشر

## الاستدراكات الواردة في باب أحكام النون الساكنة والتنوين

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب استدراكاً واحداً، عند قول الأخير – رحمه الله –: (١٨٤٠) وَكُلُّهُ صِمُ التَّنْ وِيْنَ وَالنُّـ وِنْ أَدْغَمُ وا بِلا غُنَّـةٍ فِيْ السلامِ والسِرَّا لِسيَجْمُلا

والوجه عند أبي شامة في استدراكه، ما أبانه بقوله(١٨٥٠: " ولم يقيد النون في نظمه بالسكون اجتزاءً بذكر ذلك في ترجمة الباب، ولو قال: وقد أدغموا التنوين والنون ساكناً، لحصل التقييد، ولم يضرَّ إسقاط لفظ كل؛ لأن الضمير في أدغموا يغني عنه"، وما اعتذر به عن الإمام الشاطبي، وجيهٌ؛ لشهرة ذلك بين المعتنين قاطبة، وما زال أهل العلم يبنون أحكاماً على دلالة معنى الترجمة، كما فعل الإمام ابن الجزري في الباب نفسه، عندما ترجم له

كترجمة الإمام الشاطبي، ثم استفتح أحكام الباب بقوله: (١٨٦)

فقد أحال في الحكم على ما تدل عليه ترجمة الباب، فالخطب في هذا سهل؛ ولهذا لم يحكِ شراح القصيد استدراكاً على هذه الترجمة، سوى ما تقدم نقله، مع أن عبارة أبي شامة أدركها تمامُ المعنى، ولطافةُ المبنى. وممن ذكر القيد فأشهره، ونص على الشرط وبينه؛ الإمام ابن مالك في قصيدته بقوله عند الترجمة نفسها: (١٨٧)

فذكر في ترجمته ما افتقده أبو شامة في ترجمة الإمام الشاطبي –رحمه الله–.

## المبحث الثابي عشر:

#### الاستدراكات الواردة في باب الفتح والإمالة

الفتح والإمالة عملان مشهوران عند القراء، وهما لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفــصحاء مــن العرب(١٨٨).

واختلف في أيهما الأصل؟ والمختار ما رجحه أبو عمرو الداني، أن الفتح أصلٌ والإمالةَ ومعهــــا التقليــــل فرعٌ، وقال في تقرير هذا في أرجوزته(١٨٩):

ونصر ذلك السخاوي حيث قال في فتح الوصيد<sup>(١٩٠)</sup>: "والفتح هو الأصل، ودليله أنك إذا أملت كـــلَّ مفخم أخطأت، وإذا فخمت كل ممال لم تخطئ، والتفخيم يكون بغير سبب، والإمالة لا تكون إلا بسبب " .

وقد أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب جملة من الاستدراكات، ولا غرابة في هـــذا فهـــذا الباب حافل بالمسائل، عامر بمختلف الدلائل، وما كان كذلك أدركه الاستدراك، وحفَّ ببعض مسائله اعتراك، وأول هذه الاستدراكات عند قول الإمام الشاطبي في أول الباب(١٩١١):

أَمَالًا ذَوَات اليَاء حَيْثُ تَأْصَّلًا

وَحَمْزَةُ مِنْهُمْ وَالكِسَائِيُّ بَعْدَهُ

والوجه عند أبي شامة أن ذوات الياء تقع وسطاً وتقع طرفاً، ومراد الإمام الشاطبي ما وقع طرفاً، وليس في ترجمته نصِّ على ذلك، وسيذكر الإمام الشاطبي ما صحَّ النقل بإمالته مما جاء وسطاً عند قوله(١٩٢):

أَمِلْ خَابَ خَافُوا طَابَ ضَاقَتْ فَــُتُجْمِلا

وَكَيْسِفَ الثَّلاثِسِيْ غَيْسِرَ زَاغَسِتْ بِمَاضِسِيٍّ وَحَسَاقَ وَزَاغُسِوا جَسَاءَ شَسَاءَ وَزَادَ فُسِزْ

فإن هذه الأفعال معتلة العين، والإمالة واقعة في وسطها، قال أبو شـــامة بعـــد أن قـــرر هـــذا ذاكـــراً استدراكه(١٩٣٠): "ولو قال:

رَفَتْ أَلْفَاتُ اليَاء حَيْتُ تَأْصَلا

أَمَالَ الكـسَائيْ بَعْدَ حَمْدِزَةَ إِنْ تَطَرْ

لذكر الحرف الممال وشرطيه، وهما كونه عن ياء، وكونه طرفاً أي تكون لام الفعل".

وقد ساق استدراكَ أبي شامة السمينُ الحلبي، ولم يحتفل به، واعتذر للإمام الشاطبي بأنه لما نصَّ على إمالــة بعض العينات لبعض القراء مما سيأتي عُلمَ أن مراده هنا الضرب الثاني فقط (١٩٤)، ويمكن أن يــضاف لكـــلام السمين أن الأمثلة التي مثَّل بها الإمام الشاطبي في السياق نفسه دالةٌ على أن المراد بالألفات ما وقع طرفاً، غير أن النصَّ حيث جاء فهو أخصُّ بالتعيين، وهو ما قَصَدَه أبو شامة في استدراكه، والله تعالى أعلم.

الاستدراك الثاني: عند قول الإمام الشاطبي في ذكره بعض ما أماله حمزة والكسائي(١٩٥٠:

وَفِيْ اسْمٍ فِيْ الاسْتِفْهَامِ أَنِّسَى وَفِيْ مَتَسَى مَعَا وَعَسَسَى أَيْصَا أَمَالا وَقُلْ بَلَسَى

وباعث الاستدراك عند أبي شامة: أن الإمام الشاطبي ذكر في هذا البيت ما لا يحتمل دخوله تحت القواعد العامة في أول الباب، فنصَّ على أن الإمالة في لفظ { أَنَى } إذا كان مستفهماً به نحو قوله (١٩٦٠): { أَنَى شُتُمْ }، وقوله (١٩٧٠): { أَنَّى الْمُحَبَّمُ أَنَى الْمُحَبَّمُ وقوله (١٩٧٠): { أَنَّى الله كبة من أن والكن هذا الاحتراز بعيد، فإن أحداً لا يتوهم الإمالة في لفظ (أَنَّا) المركبة من أن واسمها نحو قوله تعالى (١٩٨٠): { أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ } على ما ذكره أبو شامة (١٩٩١)، وتبعه عليه السمين وقال (٢٠٠٠): " لا أَظْن أحداً يتوهم إمالته حتى يتحرز منه".

غير أن الإمام الجعبري نازع في ذلك، وقرَّر صحة ذكر الشاطبي لقيد الإمالة في هذا اللفظ، وقـــال<sup>(٢٠١)</sup>: "احترز بالقيد عن أنَّا الحرفية المركبة من أنَّ واسمها، وتلتبس على كثير من الطلبة، وقد سمعته من غير واحـــد، فلا معنى لاستبعاد بعضهم"اهـــ. وإذا حصل اللبس في زمان الجعبري –رحمه الله– فحصوله في هذا الزمان من باب أولى، وعليه فاحتراز الإمام الشاطبي في مكانه.

وأما { مَتَى } فألفها مجهولة، فأشبهت ألف التأنيث فلذلك أميلت.

وأما { عَسَى } فهي فعل تقول فيه: عسيت، فألفه منقلبة عن ياء، فهو على قواعد الباب المطردة، وإنما نصَّ عليه الشاطبي؛ لأنه لا يتصرف تصرفاً كاملاً، ومن أهل اللغة (٢٠٢ من يرى أن { عَسَى } حرف، وعلى هذا فوجه ذكر الكلمة ظاهر؛ لأنه لا إمالة في الحروف.

وأما { بَلَى } فهي على المشهور من الحروف، وإنما أميلت لشبهها بالأسماء في كونهـــا تقـــوم بنفـــسها في الجواب، تقول إذا قيل لك: ألم يأتك زيد؟ بلى(٢٠٣).

فإذا ما تقرر هذا فإن أبا شامة يلحق بها ألفاظاً لم يذكرها الإمام الشاطبي، ومخرجها عند أبي شامة كمخرج هذه الكلمات يتعين استثناؤها؛ لأنها لا تندرج تحت قواعد الباب السالفة، وجملة ما أضافه أبو شامة ثـلاث كلمات؛ { مُوسَى } و { عيسَى } و { يَحْيَى }، قال أبو شامة في تقرير استدراكه (۲۰۴): "وإلحاق الألف في شئ من ذلك بألف التأنيث بعيدٌ بل هي قسم برأسها، فكأنه قال: أمالا ذوات الياء الأصلية وغير الأصلية، مما رسمت ألفه ياء، وغير الأصلية على ضربين؛ ألف التأنيث وملحقة بها، ولو قال عوض هذا البيت:

وَمُوْسَى عَسَى عِيْسَى وَيَحْيَى وَفِيْ مَتَى وَأَنَّـــى لِلاسْــــــِنْهُهَامِ تَــــــُاتِيْ وَفِــــــيْ بَلَــــى

لكان أحسن وأجمع للغرض" اه.

واستدراك أبي شامة مبنيٌ على أن الألف في هذه الأسماء ليست للتأنيث، وقد استبعد ذلك بقوله: "ومــــا أبعد دعوى أن الألف في { مُوسَى } و{ عيسَى } و{ يَحْيَى } للتأنيث".

واستظهر ذلك أبو عبدالله الفاسي في شرحه، وذهب إلى ألها أسماء أعجمية لا تتصرف، وإذا كانت كذلك لم يكن لها اشتقاق، ولم تكن ألفاتها للتأنيث (٢٠٦)، واختار ذلك أيضاً السمين الحلبي في العقد النضيد (٢٠٦)، وقيل بعكس هذا، وجعلت الألف فيها للتأنيث.

ثم اختلف في ميزانها الصرفي، قال السخاوي<sup>(۲۰۷</sup>: "والتحق بهذا الباب<sup>(۲۰۸)</sup> { مُوسَى } و{ عِيسَى } و{ يَحْيَى }، وهو مذهب الفراء والكوفيين فيها، وبذلك أخذ القراء اعتماداً على أنما فُعْلَى وفِعْلَى وفَعْلَى" اه.

وخالفَ في تحقيق ميزالها أهلَ اللغة؛ فوزن { مُوسَى } مُفعل، ووزن { عِيسَى } فِعلل، ووزن { يَحْيَـــــى } يَفْعَل (٢٠٩).

فإذا ما تقرر هذا فعمل الإمام الشاطبي مبني على اختيار القراء بإلحاق هذه الأسماء بأوزان فُعْلــــى، قــــال السمين وقد نقل هذا الإلحاق عنهم(٢١٠): "وهو مغتفر لهم".

وأما استدراك أبي شامة فمبني على المشهور من أن الألف في هذه الأسماء ليست للتأنيث، على ما تقــرر بيانه، وعمله أسدُّ مسلكاً، وأصوبُ نظراً، يوافق فيه المشهور والمختار، وممن نصَّ على إلحاقها أبــو حيـــان في

نظمه بقوله <sup>(۲۱۱)</sup>:

بهَا وَكَاذَا أَنَّكِي مُمَالٌ مَتَكِي بَلَي

وَمُوْسَى وَعَيْسَى مَعَ يَحْيَى قَدَ الْحَقُوا

وقوله: "قد الحقوا بما" يعني بما جاء على وزن فعلى مثلث الفاء، والله تعالى أعلم.

الاستدراك الثالث: عند قول الإمام الشاطبي:

وَكُــــلُّ ثُلاثِـــــيٍّ يَزِيْــــــدُ فَإِنَّــــهُ مُمَالٌ كَزَكَاها وَأَنْجَى مَعَ ابْتَلَى

ودلالة هذا البيت معروفة، وهي أن كلَّ لفظ ثلاثي ألفه عن واو إذا زيد في حروفه الأصول حرف فأكثر تنقلب واوه ياءً إذا اعتبرتما بالضوابط المعروفة، فتقول: زكَّيت وأنجيت وابتليت(٢١٢).

والوجه عند أبي شامة في استدراكه: أن الثلاثي المزيد يكون اسماً نحو: أدنى، وفعلاً ماضياً نحو: أنجى وابتلى، ومضارعاً مبنياً للفاعل نحو: يرضى، وللمفعول نحو: يُدعَى، وبَيَّنَ –رحمه الله– أن أمثلة الإمام الشاطبي المذكورة في نظمه لا تفى بكل هذه الأقسام، وقال(٢١٣): "ولو قال الناظم –رحمه الله تعالى–:

وَكُــــلُّ ثُلاثِــــيٍّ يَزِيْـــــدُ أَمِلْــــهُ مِثْــــــ ــــــل يَرْضَى وَتُدْعَى ثُمَّ أَذْنَى مَعَ ابْتَلَى

لجمع أنواع ذلك" اه.

وقريب من كلام أبي شامة ما قاله أبو عبدالله الفاسي فإنه أشار إلى ما صاحب أمثلة الإمام الشاطبي مــن اختصار واقتصار على بعض الأنواع، وقال في هذا السياق (٢١٤): "وقد اقتصر الناظم –رحمه الله– على ما جاء من ذلك في الأفعال الماضية اختصاراً، واكتفى بالتشبيه بذلك على ما سواه، ويمكن أن يدخل الأفعال الماضـــية مع المضارعة في عبارته، ولو قال:

وَكُـــلُّ رُبَـــاعيٍّ فَمَــــا زَادَ مُـــــــــشْجَعٌ كَيَرْضَى وَيُثْلَى ثُمَّ أَزْكَى مَعَ ابْتَلَى

لأتى بالجميع " اه.

وما ذكره أبو شامة، وقبله أبو عبدالله الفاسي لطيفٌ في محله، غير أن ترجمة الإمام الشاطبي هذه يغني عنها ما سبقها من تراجم، على ما قرره أبو عبدالله حين اعتبر هذا البيت توسعة على القارئ، وأن مسائله تدرك من غير حاجة إلى نظر في دليل (٢١٥).

قلت: ولأجل هذا البيان فلم يعرض ابن مالك في قصيدته لهذه المسألة بعينها.

وأما الإمام ابن الجزري فقد جاء بها لوضوحها على وجه أخصر مما هي عليه عند الإمام الشاطبي بقوله –

رحمه الله تعالى- في الطيبة (٢١٦):

كَذَا مَزِيْدًا مِنْ ثُلاثِيْ كَابْتَلَى

وَمَيَّلُوا الرِّبَا القُورَى العُلَى كلا

الاستدراك الرابع: جاء عند قول الإمام الشاطبي في ذكر الخلاف في لفظ { أَعْمَى } في موضعيه في سورة الإسراء (٢١٧)، قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-(٢١٨):

سُوىً وَسُدىً فِي الوَقْفَ عَنْهُمْ تَسسَبَّلا وَأَعْمَى في الاسْرا حُكْمُ صُحْبَة اوَّلا

رَمَــى صُـحْبَةٌ أَعْمَــى في الاسْــرَاء ثَانيــاً وَرَاءُ تَـــــرَاءا فَــــازَ فـــــى شُــــعَرَائه

والملحظ على الإمام الشاطبي أنه فرق بين الموضعين، ولم يتابع بينهما في السياق؛ حين فصل بمسألة { تَرَاءًا } بين لفظى { أَعْمَى } في الإسراء، قال أبو شامة (٢١٩): " ولو اتصلا لكان أولى فيقول:

وَأَعْمَى فَــى الاسْــرا أَوَّلاً حُكْــمُ صُـحْبَة وَرَاءُ تَــــرَاءا بالإمَالَــــة فُــــصِّلا " اهـ.

ومراد أبي شامة بالاتصال عدم الفصل برمز أجنبي، وإلا فإن لفظي { أَعْمَى } فصل بينهما بترجمة الوقف على { سُوىً } و{ سُدىً }، ولم يعتد بهذا أبو شامة؛ لأن حكم الإمالة فيهما لمرموز صحبة، وهم من يميل لفظ { أَعْمَى } في موضعه الثاني في سورة الإسراء، ولو أن أبا شامة تابع بين حكمي الموضعين من غير فصل مطلقـــاً لكان أولى، وعلى هذا عمل ابن مالك في قصيدته، حيث قال في موضع الخلاف(٢٢٠):

وَمَحْيَايَ مَا عُ هُالَهُ اللهِ وَصُاحْبَةٌ وَصُالِحَبَةٌ وَمُا الْعَالَى اللهُ اللهُ وَذَا الْبَادَا حَــوَى صُــحْبَةٌ وَرَا تَــرَا أَلْ فَــشَا وَصُحْــــ ــبّةٌ عنْدَ وَقْف فيْ ســوى ثُــمّ فــيْ سُــدَا

ومثله عمل الإمام ابن الجزري في طيبة النشر، حيث عقد الخلاف بقوله(٢٢١): وافق في أعمى كـــلا الإســرا صــدا وأولاً حمـــاً وفي ســــوى ســــدى

ومنشأ استدراك أبي شامة في محله، فالفصل بين الموضعين ليس له وجه ظاهر، لا سيما وقد قدم الثاني على الأول، وكان الترتيب أولى وأتم، وقد فات أبا شامة تمامُه وأدركه من جاء بعده، والله أعلم.

الاستدراك الخامس : عند ذكر الناظم مذهب ورش في ذوات الياء وذوات الراء في قولــــه – رحمــــه الله

كَهُمْ وَذَوَات اليَا لَهُ الْخُلْفُ جُمِّلا وذُو السرَّاء ورشٌ بَسيْنَ بَسيْنَ وَفَسي أَرَا

#### وَلَكِنْ رُؤُوسُ الآي قَدْ قَلَ فَتْحُهَا لَهُ غَيْرَ مَا هَا فيه فَاحْضُر مُكَمِّلا

ودلالة الترجمة أن ورشاً يميل بين اللفظين كلُّ ألف بعد راء، ورؤوس الآي غير المختومــة بالهـــاء، وأمـــا المختومة منها بالهاء، ومثلها كلمة { أَرَاكَهُمْ } من ذوات الراء، وسائر ذوات الياء فله الوجهان الفتح

ومبتدأ استدراك أبي شامة من قول الشاطبي: (فَاحْضُرْ مُكَمِّلا)، ومعناه: احضر حضوراً مكمــلاً، أي: لا تكن حاضراً ببدنك غائباً بذهنك وخاطرك، قال أبو شامة (٢٢٤): " وإنما قال ذلك؛ لصعوبة ضبط مذهب ورش هنا فأشار إلى تفهمه والبحث عنه وإلقاء السمع لما يقوله الخبير به، ووقع لي في ضبط ذلك بيتان، فقلت:

وَذُو السرَّاء وَرْشٌ بَسِيْنَ بَسِيْنَ وَفَسِي رُؤُو سَ الآي سوَى اللاتسي بهَا هَا تَحَسَّلا بهَا وَأَرَاكَهُمُ مُ وَذِي اليّاخِلَافُهُ مُ كَلَّا وَالرِّبَا مَرْضَات مَسْنُكَاة اهْمَالا

فذكر أولاً ما يميله بلا خلاف، ثم ما فيه وجهان، ثم ما امتنعت إمالته، والله أعلم "اه.

وهذا من أبي شامة ترتيبٌ حسن على ما أقرَّه عليه السمين الحلبي (٢٢٥)، وأحسن منه ذكر ما امتنع تقليله لورش من الكلمات الأربع؛ وهي التي أشار إليها أبو شامة –رحمه الله– بقوله: " كلا وَالرِّبَا مَرْضَات مـــشْكَاة

فإن هذه الكلمات ليس عليهن النصُّ في الشاطبية، سوى ما يذكره المحررون في هذا الموضع لورش، كقول بعضهم(۲۲۲):

> وَلا الرِّبَا كلا وَلا مشْكَاة وَلَمْ يُقَلِّلْ أَزْرَقٌ (٢٢٧) مَرْضَات وجمعها آخر بقوله:

سوَى الرِّبَا مَرْضَات مسشْكَاة كلا مُمَالُ شَايْخَيْن لللازْرَقْ قَلِّللا

قال الإمام ابن الجزري في النشر(٢٢٨٠): (وأجمعوا على أن { مَرْضَاتي } و{ مَرْضَاة } و{ مشْكَاة } مفتوح، وهو الذي عليه العمل بين أهل الأداء، وهو الذي قرأنا به ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا من أجل ألهما واويان. وأما { الرَّبَا } و{كلاهما} فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من { القُوَى } و{ الصُّحَى } فأماله بين بين ... والجمهور على فتحه قولاً واحداً ".

فَذكُرُ أبي شامة لهذه المستثنيات جاء في محله، وهو ما فات الإمام الشاطبي، فاستدراك أبي شــــامة تـــضمن فائدتين؛ الأولى: حُسْنُ الترتيب، وقد سُلِّم له به، والثانية: ما أفاده من ذكر المستثنيات في هذا الباب له، وممن وافقه على حسن الترتيب الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله(٢٢٩):

وقلِّـــلْ الــــرَّا ورؤوسَ الآي جـــفْ وما به ها غــير ذي الـــرَّا يَخْتَلِــفْ مع ذات ياء مع أراكهمْ ورد

ودلالة البيتين لا تخفى على أهل الفن(٢٣٠).

الاستدراك السادس: وقد أتى به أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي -رحمه الله- في ذكر ما قلّله الدوري عن أبي عمرو(٢٣١):

وَيَا وَيْلَتَى أَنَّى وَيَا حَسْرَتَى طَوَوْا وَعَنْ غَيْرِهِ قِـسْهَا وَيَــا أَسَــفَى العُـــلا

والإشكال في هذه الترجمة ظاهر؛ فإن قوله: العلا في آخر البيت يحتمل أن يكون رمزاً، وليس في الترجمة ما يدفعه، مع ألها وصف للكلمات المذكورة؛ إذ الحكم المذكور خاص بالدوري، كما لا يخفى، وعليه قال أبو شامة (٢٣٢): " وقوله: العلا صفة لهذه الكلمات، أي: هي العلا، ولو قال: ويا أسفى على؛ لكان أحسن؛ لأنه لفظ القرآن العزيز ".

وأبو شامة رحمه الله وإن كان حافظ على لفظ الكتاب العزيز في سياق هذا اللفظ؛ إلا أن اللبس لا يــزال قائماً؛ إذ لا يمنع أن تكون العين من قوله: على رمزاً لحفص، وليس كذلك، وعليه فلا يرتفع الإشكال الأهم، والمعتمد عند كثير من الشراح المتقدمين أن قول الإمام الشاطبي: العلا صفة للكلمات، وعليه فــلا يعرضــون للإشكال المذكور (٢٣٣)، بل نبَّه ابن القاصح في سراج القارئ (٢٣٤) إلى أن قوله: العلا ليس رمزاً، ووجَّه عمــل للإشكال المذكور وصفها بالارتفاع؛ لتقدمها في التلاوة، ويعني بذلك لفظ يا أسفى، ودعوى تقدمها في الــتلاوة البست بظاهرة، كما لا يخفى. وقد استدرك الملا على قاري في شرحه (٢٢٥) على الإمام الشاطبي في هذه الترجمة بقوله: " الأولى أن يقول: ويا أسفى والحكم عن غيره خلا ".

وهذا أحسن من استدراك أبي شامة، وأتم نفعاً، والله أعلم.

الاستدراك السابع: أورده أبو شامة في شرحه لقول الإمام الشاطبي –رحمه الله– في ذكره جملة الأفعال التي أمالها حمزة، ووافقه في بعضها ابنُ ذكوان<sup>(٢٣٦)</sup>:

وَحَاقَ وَزَاغُوا جَاءَ شَاءَ وَزَادَ قُزْ وَجَاءَ ابْنُ ذَكْــوَانٍ وَفِــي شَــاءَ مَــيَّلا

قال أبو شامة (٢٣٧): (ولو قال: "وَجَاءَ وَفِي شَاءَ ابْن ذَكْوَان مَيَّلا"، لكان جاء مفعول ميَّلا، ومن لا يعرف مقاصد هذا الكتاب يعرب جاء ابن ذكوان فعلاً وفاعلاً)، ولا شك أن عبارة أبي شامة ألصقُ بالمراد، ولكن ترجمة الإمام الشاطبي كذلك لا تخفى دلالتها، وأما من لا يعرف مقاصد الكتاب فسيخفى عليه جلُّ ما فيه،

وليس هذا فقط، وقوله: "يعرب جاء ابن ذكوان فعلاً وفاعلاً"، مراده أن الكلام ليس على وجهه الإعرابي المظاهر فإن المقصود أمال ابن ذكوان جاء، وليس ابن ذكوان فاعلاً بجاء، ولهذا عدل أبو شامة إلى استدراكه، والله أعلم.

الاستدراك الثامن: عند قول الإمام الشاطبي (٢٣٨):

وَمَــعْ كَــافِرِيْنَ الكَــافِرِيْنَ بِيَائِــهِ وَهَارٍ رَوَى مُرْوٍ بِخُلْفٍ صَدٍ حَلا

فإن هذه الترجمة عطف على ما أماله أبو عمرو ودوري الكسائي من الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، قال أبو شامة ممهداً لاستدراكه (٢٣٩٠: "فإن قلت: يظهر من نظم هذا البيت أن الذين أمالوا { هَارٍ } أمالوا { كَافِرِينَ }، ولا مانع من أن تكون الواو في (وَمَعْ) فاصلة بعد واو (وَاقْتُسْ)، وإذا كان الأمر كذلك، ولم يذكر بعده من أماله فيظهر أن قوله: (وَهَارٍ) عطف عليه، والرمز بعده لهما". ثم قال (٢٤٠٠: "ولو كان أسقط الواو من (وَمَعْ)، وقال: "مَعَ الكَافِرِينَ كَافِرِينَ" لزال الوهم، أي أمالا هذا مع (الكافرين)، ولو قال: "كَذَا كَافرينَ الكَافرينَ الكَافرينَ الكَافرينَ الكَافرينَ المَافرينَ الكَافرينَ الكَافرينَ المَافِرينَ المَافِرينَ المَافرينَ المَافرينَ المَافرينَ الكَافرينَ المَافرينَ المَافِرينَ المَافِينَ المَافِرينَ المَافِرينَ المَافِرينَ المَافِرينَ المَافِرينَ ا

وقد نقض السمينُ استدراكَ أبي شامة، وقال<sup>(٢٤١)</sup>: "وما ذكره من التوهم بعيد جداً، لا سيما مع التقـــدير الأول في الإعراب<sup>(٢٤٢)</sup>، وهو أمل لهما ما تقدم مع كافرين والكافرين" اه.

وما قدَّره السمين في شرحه أظهر، والله تعالى أعلم.

الاستدراك التاسع: أورده أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي –رحمه الله–(٣٤٣):

# وَإضْجَاعُ أَنْصَارِيْ تَميْمٌ

وليعلم أن ترجمة الإمام الشاطبي -رحمه الله- هذه حَسنَةُ الدلالة؛ من جهة أن الإمالة لغة تميم (٢٤٠٠)، والإمام الشاطبي أتى بهذه الكلمة رمزاً؛ لتدلَّ على القارئ أصالة، وعلى نسبة لغة الإمالة بعد ذلك، وهذا حَسنٌ تضمن إفادة ظاهرة، لكنَّ فَهْمَ ذلك في الترجمة يحتاج إلى تقدير مصضاف؛ أي الإضجاع لغة تميم (٢٤٠٠)، قال أبو شامة (٢٤٠٠): "ولو قال: (وأَضْجَعَ أَنْصَارِي تَمِيمٌ) لكان حسناً، ولم يحتج إلى حذف مضاف". وما ذكره أبو شامة لطيف مرضى، قال السمين -وقد نقل استدراكه (٢٤٠٠)-: "وهو كلام حَسنٌ".

هذا وللترجمة فهم آخر أشار إليه أبو عبدالله الفاسي في شرحه، قال (۲<sup>۲۸)</sup>: "وأشار بقوله: (تَميمٌ) إلى تمـــام الإضجاع فيه وكماله، ونزاهته من النقض؛ لصحته نقلاً" اه، ونقله كذلك السمين في شرحه (<sup>۲٤۹)</sup>.

قلت: ولا مانع من همل الترجمة على كلا المعنيين؛ طلباً لسعة الفائدة. والله تعالى أعلم.

الاستدراك العاشر: وهو الأخير في هذا الباب، جاء به أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي، في تعـــداد مــــا أميل لهشام (٢٥٠):

### وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا

والوجه عند أبي شامة؛ أن الواو في أول البيت يمكن أن تكون فاصلة، فتكون الترجمة بعدها جديدو مستأنفة، وحيننذ لا يصح عود الحكم إلى ما سبق، ويترتب عليه أن تبقى الترجمة بلا رمز، أو يكون الرمز آخر البيت في قوله: حصلا رمزاً لها وللترجمة التالية لها، وهذا لا يصح فحصل الإشكال من هذا الوجه، هذا ما قرَّره أبو شامة (٢٥١)، وقال بعد ذلك (٢٥٢): " ولو قال:

وفي الكافرون عابدون وعابد له خلفهم في الناس

لخلص من ذلك الإيهام".

وما ذكره أبو شامة وجيه؛ بدليل أن من لم يذكره يحتاج إلى تقدير لازم في فهم البيت، كما قال الفاسي في شرح الترجمة (٢٥٣): " والتقدير: له في الكافرون إضجاع كذا وكذا"، وقد نقل السمين استدراك أبي شامة ولم يتعقبه بشئ (٢٥٤)، والله تعالى أعلم.

# المبحث الثالث عشر: الاستدراكات الواردة في باب الراءات

أورد فيه أبو شامة على الإمام الشاطبي استدراكين:

الاستدراك الأول: جاء به أبو شامة عند قول الإمام الشاطبي فيما يجوز فيه الوجهان؛ التفخيم والترقيـــق لورش (٢٥٥):

وَتَفْخِيْمُ اللَّهِ الْأَصْحَابِ أَعْمَ لُ أَرْحُلًا وَسِتْراً وَبَابَاللهُ لَذَى جِلَّةِ الْأَصْحَابِ أَعْمَ لُ أَرْحُلًا

وباب ذكراً المشار إليه يعني به كلَّ راء مفتوحة لحقها التنوين، وقبله ساكن، قبله كسرة، وجملة ما كان كذلك ست كلمات؛ ذكر في النظم كلمتين، وتتمتها حجرًا، وصهراً، وَإِمْراً، ووِزْراً (٢٥٦)، وضبط الباب في اللآلئ الفريدة (٢٥٧) بقوله: " ما كان وزنه فعْلاً بكسر الفاء، وسكون العين، ونصب اللام، وكان منوناً "، وتبعه عليه في سراج القارئ (٢٥٨) والضابطان سواء، وقد أفاض أبو شامة القول في شرحه هذا البيت، وحصل له بعد تفصيل أن المنصوب المنون؛ الذي قبل رائه ما يُسوّغُ ترقيقها، على ثلاثة أقسام؛ الأول: ما يرقق بالاف خلاف؛ وهو نحو سراً ومستقراً، والثاني: ما يرقق عند الأكثر؛ وهو نحو خبيراً وشاكراً، والثالث: ما يفخم عمد الأكثر؛ وهو نحو ذكراً وستراً، ثم أعقب التفصيل بقوله (٢٥٩): " وقلت في ذلك بيتاً جمع الأنواع الثلاثة، على هذا الترتيب، وهو:

وَسِرًا رَقَيْقٌ قُلْ خَبِيْراً وَشَاكِراً لِلَاكْثِرِ ذِكْراً فَخَمَ الجَلَّةُ العَلا

والذي عليه العمل جواز الوجهين، والتفخيم هو المقدم، وبه قطع الداني في التيسير(٢٦٠) وإليه ذهب الجمهــور؛ إذ الترقيق من زيادات القصيد على أصله (٢٦١)، والله أعلم.

الاستدراك الثانى: عند قول الإمام الشاطبي (٢٦٢):

لكُلِّهِ مُ التَّفْخِيْمُ فيْهَا تَكُلُّلا

وَمَا حَرِوْفُ الاسْتعْلاء بَعْدُ فَرَاؤُهُ وَيَجْمَعُهَا قَـظْ خُـصَّ ضَـغُط وَخُلُفُهُمْ فِي بِفُـرِق جَـرَى بَـيْنَ المَـشَايخ سَلْـسَلا

ودلالة الترجمة أن حرف الاستعلاء متى ما وقع بعد الراء، فإن الراء حقها التفخيم (٢٦٣)، وظاهر الترجمــة أيضاً أن حروف الاستعلاء السبعة جميعاً يمكن وقوعها بعد الراء، قال أبو شامة(٢٦٤): "والواقع منها في القرآن العزيز في هذا الغرض أربعة: الصاد والضاد والطاء والقاف، ولم تقع الخاء والظاء والغين، ولو أنه قال -رحمـــه الله تعالى-:

فُ فَخِّمْ لِكُلِّ خُلْفُ فِرْقِ تَسَلَّسَلا وَهَا بَعْدَهُ صَادٌ وَضَادٌ وَطَا وَقَا

لبان أمر البيتين في بيت واحد، وخلصنا من إشكال العبارتين فيهما، والله أعلم" اهـ.

واستدراك أبي شامة أخصُّ في تعيين المراد، وترجمة الإمام الشاطبي فيها إجمال لا تفي أمثلة القرآن بتحقيقه، وقد نقل استدراكَه السمينُ في شرحه<sup>(٢٦٩)</sup>، ولم يتعقبه بشئ، وبمثل عمل الناظم جاء عمل الإمام ابـــن الجـــزري في الطيبة بقوله في الترجمة نفسها (٢٧٠):

> وَحَيْثُ جَاءَ بَعْدُ حَرْفُ اسْتعْلا فَخِّم وقبله كذلك الإمامُ ابن مالك في قصيدته الدالية ذَكَرَ الخلاف بقوله(٢٧١): وَمَا بَعْدُ مُسْتَعْلِ لَكُلٍّ مُفَحَّمٌ ففيهما من الإطلاق ما في ترجمة الإمام الشاطبي، والله أعلم.

# المبحث الرابع عشر: الاستدراكات الواردة في باب اللامات

هذا الباب اعترض عليه أبو شامة -عفا الله عنه- بما لا يليق، وشكك في ثبوت لغة التغليظ، وقال (۲۷۳): "ولا شك أنه إن ثبت لغة فهو لغة ضعيفة مستثقلة "، واحتجَّ لذلك بأن عادة العرب في كلامهم الفرار من الأثقل إلى الأخف، والتغليظ بعكس ذلك، واحتجَّ أيضاً بأن التغليظ على مخالفة المعروف من مندهب ورش؛ يريد بذلك أنه ينحى منحى التخفيف في قراءته، ولذلك يختار الإبدال، والترقيق، والإمالة بين بين، وهذا الكلام فرع عما احتج به أولاً.

قلتُ: وهذا الكلام منه -رحمه الله - لم يرع فيه جانب النقل حقَّ الرعاية، فليس من الاكتفاء بالرواية النظر إلى مخالفة القارئ لأصوله، ولو أخذ ذلك في الاعتبار لما كان قارئ أن تسلم له أصوله من غير مخالفة لبعصها، ثم ما ذكره من كولها إن ثبتت فهي لغة ضعيفة، فليس بمسَلَّم من كل وجه، وإنَّ ثبوت القراءة رواية كاف في القبول والتسليم كما لا يخفى، وأما من حيث اللغة فقد نصَّ مكي (٢٧٣) في الكشف (٢٧٤) على أن وجه التغليظ لورش في اللام عند مجاورتما لحروف مخصوصة هو أن هذه الحروف حروف مطبقة مستعلية، فأراد أن يقرب اللام نحو لفظه، فيعمل اللسان في التفخيم عملاً واحداً.

وقال: "وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا، يقربون الحرف من الحرف؛ ليعمل اللــسان عمــلاً واحداً، ويقربون الحركة من الحركة؛ ليعمل اللسان عملاً واحداً "(٢٧٥) اه، فصار الأمر بعد ذلك إلى ما تــرى من الفسحة والسعة، أما من حيث ثبوت الرواية فذاك مقام رفيع لا تصله أيدي التشكيك بحال.

وقد أورد فيه أبو شامة استدراكاً على الإمام الشاطبي -رحمه الله- عند قوله(٢٧٦):

يُـــسَكَّنُ وَقْفَــاً وَالْفَخَّـــمُ فُـــضِّلا

وَفِيْ طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا

ووجه الاستدراك أن ظاهر النظم يوهم اقتصار الخلاف على: { طَالَ }، و{ فِصَالاً }، وليس كذلك بـــل الحكم يشمل ما وقعت فيه الألف بين اللام وبين حرف الاستعلاء، ومن ذلك أيضاً كلمة { يَصَّالَحَا } علـــى قراءة ورش في قوله تعالى(٢٧٨): { أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً }، قال أبو شامة(٢٧٨): " ولو قال:

وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَتَحْوِهِ وَسَاكِنِ وَقُصْفٍ وَالْمُفَخَّمِ مُ فُصِسًلا

لزال الإيهام" اه. وما ذكره صحيح، وقد سبقه إليه أبو عبدالله الفاسي في شرحه، وأورد على الإمام الشاطي استدراكاً بقوله(٢٧٩):

وَفَكِي نَحْوِ يُوْصَلْ وَالْمُفَحَّمُ فُصِيّلا

وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَنَحْوِهِ

وما زال المحررون كذلك يستدركون على الإمام الشاطبي في هذه الترجمة، إيضاحاً للأمر، كما قال في كنْز المعانى بتحرير حرز الأمانى<sup>(۲۸۰)</sup>:

بيَــصَّالَحَا اجْعَــلْ وَالْمُفَخَّــمُ فُـضِّلا

وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَع فِصَالاً وَمِثْلِهِ

وقال غيره<sup>(٢٨١)</sup>:

وَيَـــصَّالَحَا فَخَّـــمْ وَرَقِّــقْ لِلامِـــهِ فَقَدْ وَرَدَ التَّخْيِيْرُ وَالحِرْزُ أَهْمَالا

وقد تنبه لذلك العلامة ابن الجزري –رحمه الله– في الطيبة؛ حين أشار إلى الضابط ولم يذكر مثالاً، بقوله من أول الباب(٢٨٢):

بَعْدَ سُكُون صَداد اوْ طَداء وَظَدا أَوْ طَداء وَظَدا أَوْ اللهُ تُمَلُ مَعْ سَاكن الوَقْف الْحَتُلف ْ

وَأَزْرَقٌ لِفَ ـ ـ ـ ـ تُحِ لامٍ غَلَظَ ـ ـ ـ ـ ا أَوْ فَتْحَهَ ـ ا أَل ـ فُ أَ

ولعله أفاده من كلام الإمام ابن مالك، وعبارته أدق في تعيين محل هذه الألف حيث يقــول في الترجمــة فسها(٢٨٣):

يُفخِّ مُ لاماً ذَا الْفِتَ احِ إِنُ اسْنِدَا يُفخِّ مَ لاماً ذَا الْفِتَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُ

وَمِنْ بَعْدِ طَا أَوْ ظَا أَوِ الـصَّادِ وَرْشُــهُمْ لِمُنْفَـــــتِحِ أَوْ سَـــاكِنٍ وَالخِـــلافُ إِنْ

فقوله: (إِنْ يَسِطْ أَلِفٌ) قاضٍ بتعيين محل الخلاف، ثم تبرع فأشار إلى مثال على القاعدة التي ذكرها، وهذا أحسنُ ما يكون. والله أعلم.

# المبحث الخامس عشر الاستدراكات الواردة في باب باب ياءات الإضافة

أورد أبو شامة على الإمام الشاطبي في هذا الباب استدراكاً واحداً، في أوله عند تعريف ياء الإضافة، وذكر ضابطها، فبعد أن شرح قول الإمام الشاطبي (٢٨٤):

وَلَيْ سَتْ بِاللهِ الفِعْلِ يَاءُ إضَافَة وَمَا هِيَ مِنْ نَفْسِ الأُصُول فَتُسْكلا وَلَكَنَّهَا كَالْهَاء وَالكَاف كُلُلُ مَا تَلِيْهِ يُلْمَى لِلْهَاء وَالكَافِ مَدْخلا

قال –رحمه الله–(٢٨٥): "ووقع لي بيتان في تعريفها حدًّا وتمثيلاً باتصالها بالاسم والفعل والحرف، وتمثيل ما احتُرزَ عنه مما تقدم ذكره فقلت:

تَـــــدُلُّ وَضَــــيْفيْ فَـــاذْكُرُوْنِيَ مُــــثِّلا وَيَاء التي وَالْمُهْتَدِيْ حَاضِرِيْ انجِلا " هـــيَ اليَـــاءُ فـــيْ أَنّـــيْ عَلَـــي مُـــتَكَلِّم وَلَيْسَتْ كَيَانِيْ وَهْمِيَ أُوْحِيَ وَاسْجُدِيْ

وتعريفه لها بأنما ياء المتكلم في غاية الحُسْن؛ إذ التعريف الذي عرف به الشاطبي ياء الإضافة غير مانع؛ لأنه دخل به في ياء الإضافة ما ليس منها، نحو ياء المخاطبة، وياء جمع المذكر السالم، فالياء فيما ذكر يصدق عليها ألها ليست بلام الفعل، وما هي من نفس الأصول، ومع ذلك فليست بياء إضافة(٢٨٦)، وهي التي عقـــد لهــــا أبو شامة بيته الثاني، وممن صوَّح بكونها ياء المتكلم ممن نظم في القراءات، أبو حيان في لاميته بقوله<sup>(٣٨٧)</sup>:

لَيَا النَّفْسِ أَحْــوَالٌ فَــإِنْ تَلْــقَ هَمْــزَةً لأَلْ فَاتِّفَاقُ الفَتْح فــيْ عَــشْر الْجَــلا

فقوله: (ليا النَّفْس) مشعرٌ بما تقدم. والله أعلم.

## المبحث السادس عشر

الاستدراكات الواردة في باب ياءات الزوائد

أورد أبو شامة فيه على الإمام الشاطبي استدراكاً عند قول الثاني (٢٨٨):

فَبشِّرْ عَبَادِ افْــتَحْ وَقــفْ سَــاكناً يَــداً وَوَاتَّبعُونْنِيْ حَــجَّ فــيْ الزُّخْــرُف العُـــلا

وباعث الاستدراك عند أبي شامة أن قوله: (العلا) يشبه أن يكون رمزاً، وليس في الترجمة مــا يدفعـــه إلا شهرة الخلاف عن أبي عمرو وحده. فإن قيل: إن قوله: رفِيْ الزُّحْرُف) يصح اعتباره فاصلاً.

فالجواب على ما قرَّرَه أبو شامة (٢٨٩): أن هذا فصل تقييد وليس أجنبياً فلا يضر؛ فهو كفصله بلفظ الخلف في أثناء الرمز، كقوله (٢٩٠): " لَبَّى حَبيبهُ بخُلْفهما بَرَّاً ".

وخالفه على هذا التقرير الجعبري في شرحه، بل قرَّرَ ضده، وقال (۲۹۱): "اصطلاحه الذي قدرناه أولاً يمنع رمزيته (۲۹۲)؛ وهو أنه لا يفصل بين الرموز إلا بلفظ الخلاف، فامتنع العلا أن يكون رمزاً؛ لانفصاله عن (حَجَّ) بلفظ غير الخلف، ومن ثمَّ لم يسلط (حَجَّ) عليه، ولا يكون من متعلقات الترجمة، وهذه من القواعد السبريات" اه.

قال أبو شامة(۲۹۳٪: "فليته قال: "وَوَاتَّبِعُوْنِيْ زُخْرُفٍ حَجَّ وَاغْتَلا"، أو "وَاتَّبِعُوْنِي الزُّخْرُفِ اثْبَعْ فَتَى العَلا" ويكون قد أضاف "وواتبعون" إلى اسم السورة".

وينبغي أن يُعلَمَ قبل مناقشة هذا الاستدراك أن في إعراب (العلا) وجهين؛ فيجوز أن يكون مفعول (حَجَّ)، أي: حجَّ الأثبات الجماعة العلا، فلا بدَّ من تقدير مضاف بين الفاعل والمفعول، لكنه أسند الإثبات إلى العلا، والمراد صاحبه، وهذا الوجه هو الذي ذكره أبو شامة (٢٩٤)، وقبله الإمام أبو عبدالله الموصلي المعروف بشعلة شرحه على الشاطبية (٢٩٦).

وأما الوجه الثاني –واختاره السمين الحلبي (<sup>۲۹۷)</sup>-: أن يكون لفظ (العلا) صفة لقوله: (الزخرف)، على تقدير حذف مضاف، أي: الزخرف ذات الآيات العلا.

وقد ناقش السمينُ استدراك أبي شامة على ضوء هذين الوجهين من الإعراب فقال (٢٩٨): "وكون (العلا) موهماً للرمز يدفعه أنه من تتمة القيد؛ لأنه نعت لــ(الزخرف) على الوجه الأول (٢٩٩) من الإعــرابين اللــذين قدمتهما، لكنْ أبو شامة لم يعرب (العلا) إلا مفعولاً به، فمن ثمَّ استشكل ذلك، وأما على ما قدمته فلا إشكال، وهو الوجه الواضح البين، وهو أبلغ معنىً من كونه مفعولاً به" اه، وتفصيلُ السمين وبيائه في غاية الحُسْن، وأما بلاغة المعنى التي رجَّح بما الوجه الإعرابي فمسلم له بما ذكر؛ من جهة قرب اللفظ مبنىً من متعلقه، ولا يتــأتى ذلك على الوجه الإعرابي الآخر، والله تعالى أعلم.

### الخاتمــــة

الحمد لله الذي تفضل بالإحسان، وأجزل العطايا الحسان، اللهم لك الحمد على ما أسبلت من الغطا، وأسبغت من العَطا، أحمدك حمداً يليق بجلالك، وعظيم صفاتك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً وبعد:

ففي ختام هذا البحث اليسير أخلص بنتائج أدونها كالآتي:

- ١- أن متن الشاطبية أصلٌ معتبر بالا شك، ولأجل ذلك أقبل عليه العلماء، واعتنى به المشايخ الأجلاء.
- ٢- أن لأبي شامة -رحمه الله- في هذا العلم قدماً راسخة، وحجة واضحة، كما ظهر هذا جلياً في كثير من استدراكاته وتعقيباته على الإمام الشاطبي -رحمهما الله تعالى-.
- ٣- أن شرح أبي شامة -رحمه الله- شامة غراء بين سائر شروح الشاطبية، تحقق له ذلك بسبق زمنـــه،
  وقوة قلمه، وطول نفسه في تحقيق المسائل، وسبر الدلائل.
- ٤- أن مسلك أبي شامة في شرحه المتضمن الاحتفال بالاستدراكات والعناية بها، معتبر عند غيره، يـــدلُ لذلك نقل بعضهم لجلِّ استدراكاته، وسير بعض منهم على منهجه بالاستدراك على الإمام الشاطبي في تـــراجم متعددة من شرحه.
- ان الاستدراك العلمي يرسخ المعلومة، ويقوي نظر الباحث في مسائل العلوم المتنوعة، ومن هنا فعلى
  المعتنى بالشاطبية أن يوليها عناية، ومزيد رعاية.
  - ٦- أن الاستدراك العلمي حيث أتاك يعتبر اجتهاداً لا بدَّ من اعتباره بالقواعد والأصول.
    و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## الهوامش

- (١) انظر: اللسان (درك) ٣٣٤/٤ ٣٣٥-٣٣٥.
- (٢) ذكر ترجمته هنا -رحمه الله تحقيق لمقاصد البحث العلمي، وإلا فسيرته العطرة، ومآثره الزكية لا تخفى على ناظر في مؤلفاته، ولما تقرر فقد سلكت في الترجمة مسلك الاختصار؛ حتى لا يخرج البحث عن مقصده الأصلي، وقد كفيت مؤونة التوسع في ترجمته من جملة من الفضلاء، والمشايخ الأجلاء، وانظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٤/١/٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٧٠/٧، وسير أعلام النبلاء ٢٦١/٢١، ومعرفة القراء ٧٧٣/٥، وغاية النهاية ٢٠/٢، وغيرها.
  - (٣) انظر: غاية النهاية ٢١/٢.
- (٤) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٠٠٤، ومعرفة القراء/٦٧٣، وغاية النهايــــة ٣٦٥/١، وطبقـــات المفسرين للداوودي ٢٦٣/١، وشذرات الذهب ٣١٨/٥.
  - (٥) انظر: غاية النهاية ١/٣٦٥.
    - (٦) انظر: معرفة القراء/٦٧٤.
  - (٧) انظر: معرفة القراء/٦٧٣-٤٧٤، وغاية النهاية ٢/٥٦١.
    - (٨) انظر: معرفة القراء/٦٧٤، وغاية النهاية ٣٦٦/١.
  - (٩) انظر: كلام الإمام ابن القيم –رحمه الله– في زاد المعاد ١٨٦/١.
    - (١٠) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم/٧.
      - (١١) متن الشاطبية/١.
      - (١٢) إبراز المعاني ١/٥١١.
        - (۱۳) آية/۱۸۲.
- (15) الإمام، أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود، أبو العباس الحلبي، المعروف بالسمين الحلبي، النحوي، نزيل القاهرة، إمام كبير، قرأ على أبي حيان، وسمع كثيراً منه، قال ابن الجزري: وألَّف تفسيراً جليلاً وإعراباً كبيراً، وشَرَحَ الشاطبية شرحاً لم يسبق إلى مثله، توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة. انظر ترجمته في: غاية النهاية ١٥٢/١، وشذرات الذهب ١٧٩/٥.
  - (10) العقد النضيد ٢٧/١.
- (١٦) الإمام العلامة جمال الدين، محمد بن حسن بن محمد المغربي، المقرئ، نزيل حلب، ولد بفاس، سنة نيف و ثمانين و خمسمائة، وأخذ القراءة على بعض أصحاب الإمام الشاطي، وتقفه على مذهب أبي حنيفة،

وكان إماماً متفنناً، ذكياً متقناً، واسع العلم، كثير المحفوظ، بصيراً بالقراءات وعللها، وافر الفضائل، متين الديانة، انتهت إليه رياسة الإقراء بحلب، أخذ عنه القراءة جماعة، توفي سنة ســت وخمــسين وســـتمائة، وكانت جنازته مشهورة. انظر ترجمته في: معرفة القراء/٦٦٨، ٦٦٩، وغاية النهاية ٢٢/١ ٢٢/١.

- (۱۷) اللآلئ الفريدة ١/٦٧.
  - (١٨) متن الشاطبية/٢.
- (١٩) إبراز المعانى ١٤٣/١.
  - .1 27/1 (7 .)
- (۲۱) إبراز المعاني ۱/۱۹۶–۱۹۵.
  - (٢٢) متن الشاطبية/٦.
  - (۲۳) انظر: إبراز المعانى ۱۹۲/۱.
    - (٢٤) العقد النضيد ١/٤٤٨.
      - (٢٥) إبراز المعاني ١٩٣/١.
- (٢٦) انظر: العقد النضيد ٢٤٤/١ ٢٤٥-٢٤.
- (٢٧) القصيدة المالكية في القراءات السبع مخطوط لوح/ ٣
  - (٢٨) متن الشاطبية/٩.
  - (٢٩) إبراز المعاني ١/٥٣٥–٢٣٦.
    - (۳۰) العقد النضيد (۳۰)
    - (٣١) انظر: كنْز المعاني ١٦٢/١.
      - (٣٢) يوسف/٩.
- (٣٣) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الجعبري السلفي، حاذق ثقة كبير، شرح الشاطبية والرائية، وألــف التصانيف في أنواع العلوم، وتخرج به جماعة، توفي سنة ٧٣٧ه ببلد الخليل. انظر ترجمته في: معرفة القراء ٧٤٣/٢.
  - .197/7 (7)
  - (٣٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/٥.
    - (٣٦) متن الشاطبية/٩.
    - (٣٧) إبراز المعاني ٢٣٨/١.

- (٣٨) متن الشاطبية / ٤.
- (٣٩) العقد النضيد ١/٣٥٦.
- (٤٠) نسبها أبو حيان في البحر المحسيط ١٣٣/١-١٣٣ إلى أبي هريــرة وعاصــم الجحــدري والجعفــي وعبدالوارث عن أبي عمرو، وهي قراءة شاذة. وقال أبو حيان: (وهي لغة بكر بن وائل).
  - (13) نسبها أبو حيان في البحر المحيط ١٣٤/١ لأبي حيوة وأبي حنيفة.
    - (۲۶) القصيدة المالكية مخطوط لوح/ ٣.
      - (٤٣) كنز المعانى ٢٠٤/٢.
      - (٤٤) اللآلئ الفريدة ١ /١٦٤.
        - (٥٤) إبراز المعاني ٢٤١/١.
          - (٤٦) الإحالة السابقة.
        - (٤٧) كنْز المعاني ٢٠٤/٢.
          - (٤٨) متن الشاطبية/٩.
    - (٩٤) القصيدة المالكية مخطوط لوح/ ٣.
      - (٠٠) متن طيبة النشر/٣٨.
        - (10) عقد اللآلي/ ٢.
        - (٢٥) متن الشاطبية/٩.
      - (٥٣) إبراز المعاني ٢/٤٤/١.
        - (\$6) المرجع السايق.
      - (٥٥) كنْز المعاني ٢١١/٢.
    - (٥٦) انظر: العقد النضيد ٧١/١ ٣٧٢-٣٧٢.
      - (٥٧) متن الشاطبية/ ٠٤.
        - (٥٨) متن الطيبة/٣٩.
      - (٩٩) انظر: العقد النضيد ٢/٢٧١.
        - (٦٠) متن الشاطبية/١٠.
        - (٦١) متن الشاطبية/١٠.
          - (٦٢) متن الشاطبية/٩.

```
(٦٣) إبراز المعاني ٢٤٨/١.
```

(٧٦) يقصد الإظهار والإدغام وقد أشار إليهما الشاطبي في قوله:

وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معلىاً كيبتغ مجزوماً وإن يــك كاذبــا ويخل لكم عن عالم طيب الخــلا

متن الشاطبية/ ١٠١٠.

(۷۷) إبراز المعانى ۲۷۳/۱.

(٧٨) العقد النضيد ٢٥/٢ وما بعدها.

(٧٩) العقد النضيد ٢/٧٦.

(۸۰) متن الشاطبية/١١.

(٨١) انظر: إرشاد المريد/٣٩.

(۸۲) إبراز المعاني ۲۷۷/۱.

(٨٣) انظر: العقد النضيد ١/١٨١ -٤٨٢.

(٨٤) متن الشاطبية/١٢.

- (٨٥) إبراز المعانى ٢٨١/١.
- (٨٦) كنز المعاني ٢٦٧/٢.
  - (۸۷) متن الشاطبية/١٢.
- (٨٨) إبراز المعاني ٢٨٩/١، وفيه : قال آت، وهو خطأ، والصواب قل على ما هو مثبت أعلاه، وكذا أثبتـــه السمين في نقله للاستدراك. انظر العقد النضيد ٢٦/١ه.
  - (٨٩) انظر العقد النضيد ١/٢٦٥.
    - (٩٠) متن الطيبة/٠٤.
  - (٩١) القصيدة المالكية مخطوط: لوح.
    - (٩٢) متن الشاطبية/١٣.
  - (٩٣) انظر: شرح الفاسي ٢٠٩/١، العقد النضيد ٢/١٥٥-٥٥٣.
    - (٩٤) إبراز المعاني ٢٩٦/١.
    - (٩٥) يعني بذلك قول الشاطبي في باب الإمالة:

ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضاً إمالة ما للكسر في الوصل ميلا

متن الشاطبية/٢٧.

(٩٦) العقد النضيد ١/٣٥٥.

(۹۷) كنْز المعاني ۲/۲-۳۰۳.

(٩٨) متن طيبة النشر/٥٣، وانظر: شرح طيبة النشر لابن الناظم/١٣٠.

(٩٩) متن الشاطبية/١٤.

(١٠٠) الأعراف/١١١، والشعراء/٣٦.

(١٠١) انظر: سراج القارئ/٤٨، وإرشاد المريد/٤٧ –٤٨، والوافي/٧١–٧٢.

(۱۰۲) إبراز المعاني/۳۱۹.

(١٠٣) انظر: إبراز المعاني ٢/٦ ٣١٦–٣١٧، والعقد النضيد ٢١٨/١–٦١٩.

(١٠٤) اللآلئ الفريدة ٢٢٢/١.

(٥٠١) متن الشاطبية/١٤.

(١٠٦) إبراز المعاني ٢٦٦/١.

(۱۰۷) متن الشاطبية/۱۳.

.7 £ 7/7 (1 . 1)

(١٠٩) تقدم أن الإمام الشاطبي التزم هذا من غير تصريح به في قواعد نظمه، وإنما فهمه الشراح باستقراء القصيدة، والنظر في دلالاتها، والله أعلم.

(۱۱۰) كتر المعاني ۲/۲ ۳۵.

(١١١) متن الشاطبية/١٥.

. 4 . / 1 (117)

(١١٣) العقد النضيد ١٦٢/٢.

(۱۱۶) انظر: إبراز المعاني ۲/۳۳۰–۳۳۱.

(110) إبراز المعاني ٣٣١/١.

(١١٦) متن الشاطبية/١٦.

(١١٧) الأعراف/١٢٣، طه/٧١، الشعراء/٩٤.

(١١٨) وهو قوله تعالى: { ءَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ } آية/١٦.

(١١٩) إبراز المعاني ١/٩٥٣.

(١٢٠) بخلاف موضع الترجمة ففيه ثلاث همزات باتفاق: أَأَأَمنتم؛ الأولى همزة الاستفهام الإنكاري، والثانيــة همزة أفعل الزائدة، والثالثة فاء الكلمة فوجب إبدال الثالثة ألفاً؛ لسكونها بعد همزة مفتوحة، على حـــــدً قوله في الخلاصة:

ومداً ابدل ثاني الهمزين من كلمة ان يسكن كآثر وائتمن إن يفتح اثر ضم او فتح قلب واواً وياءً إثر كسر ينقلب

ألفية ابن مالك/٥٦٥.

(١٢١) يقصد بذلك قول الإمام الشاطبي في فرش حروف سورة الملك:

وآمنتمــوا في الهمــزتين أصــوله وفي الوصل الاولى قنبلٌ واواً ابدلا

متن الشاطبية/٨٦.

(١٢٢) العقد النضيد ٧٤٦/٢.

- (١٢٣) المرجع السابق.
  - (۱۲٤) آية/٥٨.
- (١٢٥) متن الشاطبية/١٦.
- (١٢٦) جملتها ست كلمات متفق عليهن بين السبعة؛ ءآلذكرين موصعان في الأنعام/١٤٤، و ءآلئن، موضعان في يونس/٩٥، وفي يونس موضع سابع مختلف موضعان في يونس/١٥، وءآلله خير، في يونس/٩٥، وفي النمل/٩٥، وفي يونس موضع سابع مختلف فيه، وهو قوله ءآلسحر إن الله سيبطله/٨١، على قراءة أبي عمرو. انظر إبراز المعاني ١٣٦١/١، واللآلئ الفريدة ٢٤٩/١، وإرشاد المريد/٥٥.
  - (۱۲۷) إبراز المعاني ۲/۲۳۳.
    - (١٢٨) متن الشاطبية/١٦.
- (۱۲۹) انظر فتح الوصيد ۳۰۰،۲۹۹/۲ كتر المعاني ۲/۱۵،٤۱٤/۲، والعقد النصيد ۷۷۳،۷۷۲/۲ وشرح شعلة على الشاطبية/۱۱۹.
  - (۱۳۰) إبراز المعاني ۲/۲۳۳.
    - .٧٧٣،٧٧٢/٢ (١٣١)
    - (۱۳۲) متن الشاطبية/١٦.
  - (۱۳۳) إبراز المعاني ۱/۳۶۵.
    - (۱۳٤) متن الشاطبية/٢٤.
  - (١٣٥) انظر كتر المعاني ١٤/٢.
  - (١٣٦) انظر العقد النضيد ٧٧٥/٢.
- (١٣٧) انظر: التيسير/٣٢، وطاهر بن غلبون، المقرئ، أحد الحذاق المحققين، أخذ القراءات عن والده، وبرع في هذا الفن، وكان من كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية، قرأ عليه القراءات أبو عمرو وأثنى عليه خيراً، صنف كتاب التذكرة، وهو من أجل مصنفات العلم، توفي بمصر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. انظر ترجمته في معرفة القراء/٣٦٩، ٣٧٠، وغاية النهاية ٣٣٩/١.
  - (١١٣) إبراز المعاني ١/١٣
  - (١١٤) العقد النضيد ٧٨٦/٢.
  - (١١٥) انظر اللآلئ الفريدة ٢/٧٥١، وانظر التيسير/ ٣٢، والنشر ٣٧٥،٣٧٤/١.
    - (١٤١) متن الشاطبية/٢٠.

```
(۱٤٢) آية/٧٤.
```

(١٥٤) متن طيبة النشر/٤٨.

وما واو اصلي تــسكن قبلــه أو اليا فعن بعض بالادغام حملا

(١٥٨) العقد النضيد٢/٢٩)

(١٥٩) متن الشاطبية/٢٠.

(١٦٠) متن الشاطبية/٢١.

(١٦١) انظر: فتح الوصيد ٣٦٤/٢، العقد النضيد٢/٢٥.

(١٦٢) انظر: العقد النضيد ١٠٣٠/٢، وسراج القارئ/٩١.

(١٦٣) إبراز المعانى ٣٤/٢ باختصار.

(17٤) نقل محقق الكتاب –رحمه الله– في الحاشية عند هذا الموضع بيتاً من إحدى نسخ الكتاب فيها تمثيل لما ذكره، والبيت منسوب لأبي شامة –رحمه الله–؛ وهو قوله:

ملا ويشا مما تحرك قبل أو أتت ألف والبعض بالروم سهلا

- (١٦٥) العقد النضيد ١٠٣٨/٢.
  - (١٦٦) متن الشاطبية/٢١.
  - (١٦٧) إبراز المعاني ٣٦/٢.
  - (١٦٨) إبراز المعاني ٢٥/٣.
- (١٦٩) اللآلئ الفريدة ١/٩١٣.
  - .077/7 (14.)
- (۱۷۱) العقد النضيد ۱۰۳۸/۲.
  - (۱۷۲) متن الشاطبية/۲۱.
- (١٧٣) إبراز المعاني ١/٢٤–٤٢ باختصار.
- (١٧٤) ما سبق من شرح أبيات أبي شامة مستفاد من كلامه –رحمه الله– باختصار وتصرف يسير. انظر: إبراز المعاني ٢/٢٤–٤٣.
  - (١٧٥) متن الشاطبية/٢٢.
  - (۱۷٦) إبراز المعاني ۲/۸۶.
  - (۱۷۷) كنز المعانی ۲/۲۵.
    - (۱۷۸) يريد تاء التأنيث.
    - (١٧٩) متن الشاطبية/٢٢.
  - (١٨٠) انظر: فتح الوصيد ٣٨٤/٢–٣٨٥، وإرشاد المريد/٩٢.
    - (۱۸۱) إبراز المعاني ۲/۲.
    - (١٨٢) العقد النضيد ١٨٥٥/٢.
      - .071/7 (117)

- (١٨٤) متن الشاطبية/٢٤.
- (۱۸۵) إبراز المعاني ۲۰/۲.
- (١٨٦) متن طيبة النشر/٥٠.
- (١٨٧) القصيدة المالكية مخطوط لوح:.
  - (۱۸۸) انظر: النشر ۱۷۲/۲.
- (١٨٩) الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة/٢٤٦.
  - . £ 1 1 / 7 (19 +)
  - (١٩١) متن الشاطبية /٢٤.
  - (١٩٢) متن الشاطبية/٢٦.
  - (۱۹۳) إبراز المعانى ۲/۸۰.
- (١٩٤) العقد النضيد لوح ٢٠٤/ب، ومن هنا تكون الإحالة على المخطوط من العقد النضيد؛ إذ المطبوع من الكتاب آخره باب أحكام النون الساكنة والتنوين، والمراد بالضرب الثاني في كلام السمين ما وقعت الألف فيه طرفاً، على ما تقدم ذكره في أول المبحث.
  - (١٩٥) متن الشاطبية/٢٤.
    - (١٩٦) البقرة/٢٢٣.
    - (۱۹۷) آل عمران/۳۷.
      - (۱۹۸) النمل/۱٥.
  - (١٩٩) إبراز المعاني ٧/٢.
  - (۲۰۰) العقد النضيد لوح ۲۰۸/ب.
  - (۲۰۱) کنز المعانی مخطوط لوح ۱۹۹/ب.
- (٢٠٢) نقله السمين عن أبي بكر بن السراج. انظر: العقد النضيد لوح ٢٠٨/ب، وحكم عليـــه بالـــشذوذ الفاسي في اللآلئ الفريدة ٣٨٨/١، واعتبر قول الإمام الشاطبي: (وَإِنْ رَدَدتَ إِلَيكَ الفِعْلَ صَـــادَفْتَ مَنْهَلا) كافيًا في دخول الإمالة عليه.
- (۲۰۳) انظر فيما تقدم: فتح الوصيد ۲۱/۲، واللآلئ الفريدة ۸۸۸۱–۳۸۹، وإبراز المعـــاني ۸۷/۲. ۸۸.
  - (۲۰۶) إبراز المعاني ۲۹/۲.

- (٥٠٥) اللآلئ الفريدة ٢٨٧/١.
  - (۲۰٦) لوح ۲۰۸٪.
  - (۲۰۷) فتح الوصيد ۲۰۲۲.
- (۲۰۸) يعني به ما كان على وزن فعلى مثلث الفاء.
- (٢٠٩) انظر: الكتاب لسيبويه ٢١٣/٣، والمقتضب ٣٣٨/٣، والكشف ١٨٥/١.
  - (۲۱۰) العقد النضيد لوح ۲۰۸/أ.
    - (٢١١) عقد اللآلي / ٨.
- (٢١٢) انظر: فتح الوصيد ٢٣٢٢، وشرح الفاسي ١٠١/١، وسراج القارئ/١٠٦.
  - (۲۱۳) إبراز المعاني ۹۲/۲.
- (٢١٤) اللآلئ الفريدة ٣٩٢/١، مع ملاحظة أن البيت المستدرك به في المطبوع فيه تصحيف ظاهر، والتصحيح من نقل السمين في العقد النضيد لوح ٢١١/أ.
  - (٢١٥) انظر: اللآلئ الفريدة ٢/١٣٩.
    - (٢١٦) متن طيبة النشر/٥١.
      - (٢١٧) الإسراء /٧٢.
      - (۲۱۸) متن الشاطبية/۲۰.
    - (۲۱۹) إبراز المعاني ۲۰۸/۲.
    - (۲۲۰) القصيدة المالكية لوح/ ٧
      - (۲۲۱) متن طيبة النشر/٥.
        - (۲۲۲) متن الشاطبية/۲۲.
  - (٢٢٣) انظر: إبراز المعاني ١١٩/٢، وسراج القارئ/١١١-١١١، وإرشاد المريد/١٠٤-٥٠٠.
    - (۲۲٤) إبراز المعاني ۱۲۰–۱۲۰ باختصار.
      - (٢٢٥) انظر: العقد النضيد لوح ٢٢٩/أ.
- (٢٢٦) هذا البيت مع تاليه مما أفدته من فضيلة الشيخ العلامة د. محمود بن سيبويه البدوي، قدس الله روحه، وأعلى في الجنة نزله، في شرحه الشاطبية لنا في الكلية.
- (٢٢٧) يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب الأزرق، المدني ثم المصري، لزم ورشاً مدة طويلة، وأتقن عنـــه الأداء، وجلس للإقراء، وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات، وترقيق الراءات، وهو الذي خلف ورشاً في

الإقراء بالديار المصرية، توفي في حدود الأربعين ومائتين. انظر ترجمته في: معرفة القـــراء/١٨١، وغايـــة النهاية ٢/٢٦.

(۲۲۸) ۲/۰۰–01 باختصار يسير. وانظر: إبراز المعاني ۱۹/۲، وإرشاد المريد/۱۰۶–۱۰۰.

(٢٢٩) متن طيبة النشر/٥٦.

(٢٣٠) للاستزادة انظر: شرح الطيبة لابن الناظم/٢١١-٢٢٠.

(۲۳۱) متن الشاطبية/٢٦.

(۲۳۲) إبراز المعانى ۲۲۶/۲.

(۲۳٤) سراج القارئ/۱۱۳.

(٢٣٥) حدث الأماني شرح حرز الأماني/١٢٠.

(۲۳٦) متن الشاطبية/٢٦.

(۲۳۷) إبراز المعاني ۲/۷۲–۱۲۸.

(۲۳۸) متن الشاطبية/۲٦.

(۲۳۹) إبراز المعاني/۱۳۲.

(٢٤٠) المرجع السابق.

(۲٤١) العقد النضيد لوح ۲۳۹/ب.

(٢٤٢) وقد نصَّ عليه كما ترى، وأما التقدير الثاني على ما أفاده السمين؛ فـــ(الكافرين) هو مفعول الفعـــل المقدر، ويكون مع (كافرين) حالاً من المفعول قدم عليه، والتقدير: وأمل الكافرين كائناً مع كافرين. انظر: العقد النضيد لوح ١/٢٣٩أ.

(۲٤٣) متن الشاطبية/٢٧.

(٤٤٢) انظر في ذلك: إبراز المعاني ٧٧/٢، والعقد النضيد لوح ٤٠٢/أ، وكنْز المعاني لوح ١١٧/أ.

(627) انظر: العقد النضيد لوح ٢٤٢/أ، وكنْز المعاني لوح ١٣١/أ.

(٢٤٦) إبراز المعاني ١٣٤/٢.

(٢٤٧) العقد النضيد لوح ٢٤٢/أ.

(٢٤٨) اللآلئ الفريدة ٢٩/٢.

```
(٢٤٩) انظر: العقد النضيد لوح ٢٤٢/أ.
```

( ۲۵ من الشاطبية / ۲۷.

(۲۵۱) انظر إبراز المعاني ۱۳۹/۲.

(٢٥٢) المرجع السابق.

(٢٥٣) انظر اللآلئ الفريدة ١/٥٣٤.

(٢٥٤) انظر العقد النضيد مخطوط لوح: ٢٥٤/ب.

(٥٥٦) متن الشاطبية/٢٩.

(٢٥٦) انظر فتح الوصيد ٤٨٧/٢، وإبراز المعاني ٢٦/٢.

. 27 . /1 (704)

(۲۵۸) سراج القارئ/۲۰۱.

(٢٥٩) إبراز المعاني ٢٦٦/٢.

(۲۲۰) التيسير/.

(٢٦١) انظر سواج القارئ/١٢٠، وإرشاد المريد/١١، ومختصر بلوغ الأمنيَّة/٢٥٧.

(۲۲۲) متن الشاطبية/۲۹.

(٢٦٣) انظر: اللآلئ الفريدة ٢٧/٢، وسراج القارئ/٢١، وإرشاد المريد/١١٦.

(۲٦٤) إبراز المعاني ٢/١٧١–١٧٢.

(۲۲۵) سورة التوبة/۲۰۷.

(٢٦٦) سورة الأنعام/٣٥.

(٢٦٧) سورة الأنعام/٧.

(۲٦٨) سورة التوبة/٢٦٨.

(۲۲۹) العقد النضيد لوح ۲۲۷/ب.

(۲۷۰) متن طيبة النشر/٥٥.

( ۲۷ ) القصيدة المالكية مخطوط لوح/ ٩ .

(۲۷۲) إبراز المعانى ۱۸۳/۲.

(٢٧٣) مكي بن أبي طالب بن محمد، الإمام، أبو محمد القيسي، المغربي، القيراوني، ثم الأندلــــسي، القـــرطبي، العلامة المقرئ، ولد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة بالقيروان، وحج وسمع بمكة، وقرأ القـــراءات علــــى أبي

الطيب بن غلبون وابنه طاهر، كان رحمه الله متبحراً في علوم الشريعة، حسن الفهم والخُلُق، جيد الـــدين والعقل، عالماً بمعايي القراءات، جلس للإقراء بجامع قرطبة، وعظم اسمه، وجل قدره، قرأ عليه جماعـــات كثيرة، وله تصانيف مشهورة، توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثين وأربعمائـــة. انظــر ترجمتـــه في: معرفـــة القراء/ ٢٩ معر، وما بعدها، وغاية النهاية ٢٩ ٩ /٢.

- . 719/1 (775)
- (٢٧٥) المصدر السابق.
- (۲۷٦) متن الشاطبية/٢٩.
- (۲۷۷) سورة النساء/۲۸۸.
- (۲۷۸) إبراز المعانى ۲/۲۸۱.
- (٢٧٩) اللآلئ الفريدة ٢٨٦/٣، ونقله عنه السمين في العقد النضيد لوح ٢٧٧/ب، واعترض على قوله: (وفي نحو يوصل) بأنه يفهم منه أن الوجهين جائزان وصلاً ووقفاً، وليس كذلك بل الخلاف وقفاً، قال السمين: (وأظنه لو قال: "وفي وقف يوصل" لخلص من هذا).
  - (۲۸۰) انظر: الفتح الرحماني/۱۷۲.
  - (٢٨١) انظر: المصدر السابق، ونسبه فيه للطباخ.
    - (۲۸۲) متن الطيبة/٥٥.
    - (٢٨٣) القصيدة المالكية لوح/ ٩.
      - (۲۸٤) متن الشاطبية/٣٢.
      - (۲۸۵) إبراز المعاني ۲۲۷/۲.
    - (۲۸٦) انظر: العقد النضيد لوح ۳۰۸/ب.
      - (۲۸۷) عقد اللآلي/ ١٦
      - (۲۸۸) متن الشاطبية/٣٦.
      - (۲۸۹) انظر: إبراز المعانى ۲۷۳/۲.
        - (۲۹۰) انظر: متن الشاطبية/١٧.
        - (۲۹۱) كنز المعاني لوح ۱۸۰/أ.
  - (٢٩٢) مرجع الضمير إلى الألف من لفظ (العلا).
    - (۲۹۳) انظر: إبراز المعاني ۲۷۳/۲.

(۲۹٤) انظر: المصدر السابق.

( 790) الإمام، أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن محمد الموصلي، المقرئ، الحنبلي، كان شاباً فاضلاً، ومقرئاً محققاً، ذا ذكاء مفرط، وفهم ثاقب، ومعرفة تامة بالعربية، وكان زاهداً صالحاً متواضعاً، ألَّف شرحاً للـــشاطبية سماه كتر المعاني، وله نظم في السبع، واسمه الشمعة في القراءات السبعة، توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وستمائة. انظر ترجمته في: معرفة القراء / ٢٧١، وغاية النهاية ٢/١٨٠،

(۲۹٦) كنز المعانى/۲۵۳.

(۲۹۷) انظر: العقد النضيد لوح ۲۰۵۱.

(٢٩٨) انظر: الإحالة السابقة.

(٢٩٩) وهو الثاني في الذكر هنا فلا يشكل عليك.

## فهرس المصادر والمراجع

- ابو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، تحقيق وتعليق: الشيخ محمود جادو، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة «بدون تاريخ».
- ٢- الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي، مطبوع طبعة خاصة غير متداولة، اعتنى بها أحد طلبة العلم.
- ٣ الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه، دار
  الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ
  - ٤- ابن مالك، محمد بن عبد الله، القصيدة المالكية في القراءات السبع، (مخطوط).
- ابن مالك، محمد بن عبد الله، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، إعداد وإخراج: دار ابن خزيمـــة للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٦- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحبب الدين الخطيب، المطبعة السلفية «بدون تاريخ».
- الجزري، ابن الناظم شهاب الدين أحمد بن محمد، شرح طيبة النشر في القراءات العـــشر، ضــبطه
  وعلَّق عليه: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.
- ٨- الجزري، شمس الدين محمد بن محمد، طيبة النشر في القراءات العشر، اعتنى به: محمد تميم السزعبي،
  مكتبة دار الهدى بجدة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٩- الجزري، شمس الدين محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره: ج. برجـــستراسر،
  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٢هـ.
- 1 الجزري، شمس الدين محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، أشرف على تصحيحه: علي بن محمد الضباع، دار الكتاب العربي «بدون تاريخ».
- ١١ الجعبري، إبراهيم بن عمر، كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه النهاني، تحقيق: أحمد اليزيدي،
  طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤١٩هـ.
- ١٢ الجمزوري، سليمان، الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني، تحقيق: عبد السرازق على موسى، بيت الحكمة للإعلام والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

- ١٣ الجوزية، ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق الشيخين: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط،
  مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة والعشرون، ١٤١٢ه.
- ١٤ الحلبي، السمين، العقد النضيد في شرح القصيد، تحقيق د: أيمن سويد، دار نور المكتبات، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
  - ١٥ الحنبلي، ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ.
- ۱٦ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة، وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات، حققه وعلَّق عليه: محمد بن مجقان الجزائري، دار المغني، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ه.
- الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، التيسير في القراءات السبع، عني بتصحيحه: أوتويرتزل، نشر
  دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـ.
  - ١٨ الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، ١٣ ١٤ ه.
- ١٩ الذهبي، شمس الدين، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق: بشار عواد وزميليه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ه.
- ٢٠ السخاوي، علم الدين، فتح الوصيد في شرح القصيد، تحقيق: د. مولاي محمد الإدريسي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ٢٤٣٣هـ.
- ٢١ الشاطبي، القاسم بن فيره، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، تصحيح: محمد تحسيم الزعبي، دار المطبوعات الحديثة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ۲۲ الضباع، علي بن محمد، إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة «بدون تاريخ».
- ٢٣ الفاسي، أبو عبد الله محمد بن الحسن، اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة، حققه وعلَّق عليه:
  عبدالرازق بن علي بن إبراهيم موسى، قدم له: د. عبدالله ربيع محمود حسين، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،
  ٢٦٤ ه.
- ٢٤ القاصح، أبو القاسم على بن عثمان، سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، مطبعة مصطفى البابى الحلبي، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ٣٧٣ هـ.

- القاضي، عبد الفتاح، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، مكتبة الدار، المدينة النبوية،
  الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
- ٢٦ قنبر، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، المكتبة العلمية،
  بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ
- ٢٧ القيسي، مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق: د.
  محمد محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ٤٠٤ هـ.
- ٢٨ الموصلي، أبو عبد الله محمد بن أحمد شعلة، كنز المعاني شرح حرز الأماني، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ١٤١٨ه.